

www.helmelarab.net





«الهالووين» . . عيد تحتفل به بعض البلاد الأوروبية . . وأمريكا . . وفيه يرتدى الأولاد والأطفال الملابس التنكرية . . ويدورون جماعات على بيوت الجيران . والتي يزينوها برءوس مصنوعة من نبات «القرع» ويضعون فيها الشموع . . ويقدم الجيران للأولاد الحلوى والفاكهة !

Copyright © 1992 by Parachute Press. Inc. All rights reserved, published by arrangement with Scholastic Inc., 555 Broadway, New York, Ny 10012, USA.

Goosebumps and logos are registered Trademarks of parachute press, Inc.

#### القصة : (٧) القناع

سلسلة : صرخة الرعب

بترخيص من الشركة الأمريكية : SCHOLASTIC INC.

تصدرها نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

جميع المفوز محفوظة أل طبعة أولى اغسطس ١٩١٨

طبعة ثانية : يبوليسو ١٩٩١ رقم الإيداع: ١٩٩١/ ١٩٩١ الترقيم الدولي: 1- 1009 - 14 - 977

ترجمة:رجاءعبدالله

تألف: ر. لشتاين RLSTINE

### إشرافعام: داليا محمد إبراهيم

تحرير: محمودسالم

المركز الرئيسى: ٨٠ المنطقة الصناعية الرابعة - مدينة ٦ اكتوبر ت: ٢٣٠٢٨٧ - ٢٣٠٢٨١ ، ١١ ناكس: ١٩٦٠ - ١١/٢٣، ٢٩٦ مركز التوزيع: ١٨ شارع كامل صدقى - الفجالة - القاهرة د: ٢/٥٩٠٨٨٥ - ٢/٥٩٠٨٨٠ ، قاكس: ٢/٥٩٠٣٠٠٠

المنافقة المنافقة ٢١ ش الحمد عرابي - المهندسين - ص - ب : ٢٠ إميابة على المنافقة ٢٠ إميابة عنافي ٢٠ إميابة عنافي ٢٠ ٢/٢٤٦٢٥٧٦ - فاكس : ٢/٢٤٦٢٥٧٦ - فاكس : ٢/٢٤٦٢٥٧٦



... جلست «سابرينا ميسون» في قاعة الطعام بالمدرسة .. بدأت تلف شرائط المكرونة الذهبية على شوكتها .. بدأت تلف شرائط المكرونة الذهبية على شوكتها .. وقبل أن ترفعها إلى فمها .. سألت صديقتها : هل اخترت ملابس الشخصية التنكرية ، التي سترتدينها في يوم «الهالووين» ؟!

The same of the state of the st

تنهدت «كارلى بث كالدويل» . . وهزت رأسها يمينا ويسارا . . وكان شعرها البنى الناعم . يلمع تحت أضواء السقف التي تنعكس عليها مباشرة . .

قالت: لا أعرف إربما اخترت ملابس ساحرة!

فتحت «سابرينا» فمها من الدهشة . . ثم قالت : أنت؟ أنت ساحرة ؟

ردت «كارلى بث» وهى تنظر إلى صديقتها عبر المائدة: حسنا ولم لا؟!

أجابت «سابرينا» : كنت أظن أنك تخافين من الساحرات!

ورفعت شوكتها ، وبدأت تأكل المكرونة . . أخذت تضغها ثم قالت : هذه المكرونة مصنوعة من المطاط . . سوف أحضر معى طعامى بعد ذلك !

لعت عينا «كارلى بث» غضبا . . وقالت بإصرار : أنا لا أخاف من الساحرات! إنك دائما تتصورين أننى مجرد قطة مذعورة . . أليس كذلك؟ !

ضحكت «سابرينا» وقالت: نعم!

وألقت بشعرها والذى تربطه على هيئة ذيل الحصان . . وراء ظهرها . وقالت : «كارلى بث» . . لا تأكلي هذه المكرونة . . إنها بشعة ! صدقيني !

ومدت يدها لتمنعها من الأكل!

تذمرت «كارلى بث» وقالت : ولكننى أكاد أموت جوعا !

ازدحمت قاعة الطعام . . وارتفع فيها الضجيج . . في المائدة المجاورة . . جلس خمسة من الأولاد يتقاذفون علبة لبن . . ورأت «كارلى بث» زميلها «تشوك جرين» ، وهو يقذف بثمرة فاكهة في الهواء . . ثم يلتقطها في فمه ! نظرت إليه بازدراء . . ثم تحولت إلى «سابرينا» . . قالت : إنني لست قطة مذعورة . . ولكنكم جميعا قالت : إنني لست قطة مذعورة . . ولكنكم جميعا

تتسللون خلفى . . ثم . . . قاطعتها «سابرينا» : «كارلى بث» . . مارأيك فيما حدث فى الأسبوع الماضى . . هل تذكرين؟ كان ذلك فى منزلى . . وفتحت كيسا كبيرا من «الشيبسى» وعرضته على صديقتها!

قالت «كارلى بث» غاضبة: تقصدين موضوع الأشباح! كان حقيقة كلاما فارغا!

«سابرينا»: ولكنك صدقته . . لقد صدقت أن حجرة المخزن أسفل المنزل مسكونة بالأشباح . كان يجب أن ترى وجهك عندما سمعت صوت الصرير الصادر عن السقف . . ثم صوت وقع الأقدام!

أدارت «كارلى بث» عينيها حولها وقالت: لقد كان عملا خبيثا!

«سابرينا»: عندما سمعت صوت الأقدام وهي تهبط السلم، هربت الدماء من وجهك. أصبح أبيض اللون. وللم يكن هناك سوى «تشوك» و «ستيف»!

احمر وجه «كارلى بث» وقالت: أنت تعرفين أننى أخاف من الأشباح!

أعلنت «سابرينا» : ومن الثعابين . . والحشرات . .

والأصوات العالية . . والحجرات المظلمة . . و . . و . . و و . . و الساحرات !

غضبت «كارلى بث» وقالت: لست أدرى لماذا تحاولين دائما السخرية منى . . ولماذا يدبر الجميع دائما المقالب التي يضحكون منها . . لماذا يرون أن ذلك شيء مضحك ؟

وأزاحت صينية الطعام بعيدا عنها! وواصلت: حتى أنت . . أعز صديقاتي ! ؟

قالت «سابرينا» بإخلاص : أنا آسفة! الحقيقة أنك سهلة الوقوع في الخوف . . وهذا شيء لايقاوم . . إنه يغرى بتخويفك!

وقدمت لها مزيدا من «الشيبسي» . .

هددتها «كارلى بث» : يوما ما . . سوف أنجح في تخويفك !

ضحكت «سابرينا» . . قالت : مستحيل !

ظل وجه «كارلى بث» عابسا ، كانت فى الحادية عشرة من عمرها . . ولكنها كانت دقيقة الجسم . . ويساعد شكل وجهها المستدير وأنفها الصغير (والذى تكرهه ، وتتمنى أن ينمو أكثر) على أن تبدو أصغر من عمرها . . على العكس منها . . كانت «سابرينا» . .

فهى طويلة . . سمراء . . ذات شعر أسود ناعم ، تعقده دائما مثل ذيل الحصان . . وعيناها واسعتان جدا . . كان كل من يراهما معا ، يعتقد أن «سابرينا» قد بلغت اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاما . . لكن في الحقيقة . . فإن «كارلى بث» أكبر منها بشهر واحد!

فكرت «كارلى بث» . . ووضعت ذقنها على يدها . . قالت : قد لا أتنكر في زيّ ساحرة . . ربما أختار شكل وحش عملاق . . بعينين بارزتين . . ولعاب أخضر يسيل من فمى . . و و فرت «كارلى بث» صارخة !

وأدركت بعد دقائق أن ذلك لم يكن سوى صوت سقوط صينية طعام على الأرض . . وتحولت لترى «چيب موسر» وقد احمر وجهه ، وهو ينحنى ليجمع الطعام وينظف الأرض . .

وارتفعت الأصوات في قاعة الطعام . . بالهتاف والتصفيق . . واختفت «كارلي بث» في مقعدها . .وهي تشعر بالخجل من صراخها !

لحظة أن عاد تنفسها إلى طبيعته . . شعرت بيد قوية تقبض على كتفها من الخلف!

وملأ صدى صرخة «كارلى بث» القاعة كلها!

مد «ستیف» یده إلى كیس «الشیبسی» . . ولكنها منعته بمرح وقالت :

- منوع!

أخرج «ستيف» ربطة صغيرة ، ملفوفة في ورق الألمونيوم . . وصر بها تحت أنف «كارلي بث» وقال : هل تريدين «ساندوتش»؟ . . إنني لا أريده !

تشممت الساندوتش بشك . . وسألته : ماهذا؟ إننى أموت جوعا !

قال: تفضلي . . إنه من لحم الرومي . . وهو جاف بعض الشيء لأن أمي نسيت وضع «المايونيز» به !

صاحت «كارلى بث»: شكرا . . أخذت منه اللفافة ، وأزاحت عنها الورق . . ثم قضمت قطعة كبيرة من الساندوتش . . وبمجرد أن بدأت المضغ . . رأت «ستيف» و «تشوك» ينظران إليها وعلى وجهيهما ابتسامة ماكرة . . شعرت بشيء غريب . . لزج ، ومر الطعم! وتوقفت عن المضغ . . !

کان الولدان یضحکان . . و «سابرینا» تنظر فی حیرة . . و بصقت «کارلی بث» ماتناولته من الساندوتش . . ثم فتحت الخبز بیدها ، لتجد «دودة» بنیة کبیرة فوق لحم الرومی! وأطلقت آهة مریرة ، وهی تخفی وجهها بیدیها! وامتلأت القاعة بالضحکات . ضحکات قاسیة . . وقفزت واقفة ونظرت وزمجرت : لقد أكلت دودة . . وقفزت واقفة ونظرت

... ارتفعت أصوات ضحكات .. وقال أحدهم من مائدة أخرى: إلى الأمام يا «ستيف»! أدارت رأسها وراءها .. رأت صديقها «ستيف بوزويل» يقف وراءها .. وعلى فمه ابتسامة انتصار .. قال: أمسكتك! ثم ترك كتفها!

سحب المقعد المجاور لها ، وألقى بحقيبة كتبه على المائدة ، وجلس بجانبها ، وفعل صديقه المفضل «تشيك جرين» نفس الشيء وجلس بجوار «سابرينا»!

کان «ستیف» و «تشوك» . . یشبهان بعضهما كثیرا ، وكأنهما شقیقان . .

فهما طويلان ورفيعان ، وشعرهما بنى ناعم . . ويخفيانه عادة تحت «كاب للبيسبول» . . وكلاهما له عينان بنيتان داكنتان . . وابتسامة بلهاء . .

والاثنان أيضا يحبان بث الرعب في قلب «كارلى بث» . . يحبان مفاجأتها حتى تقفز وتصرخ . . ويقضيان الساعات يدبران المكائد لإفزاعها !

. . ومع هذا ، فإنهم أصدقاء جميعا . . لا يفرقهم شيء . .!



المدرسة دون أن تتحدث إلى أحد . . سمعت ضحكات الدرسة دون أن تتحدث إلى أحد . . سمعت ضحكات الأولاد . . وهمساتهم . . وكانت تعرف أنهم يسخرون منها ، لقد انتشرت الأخبار بسرعة في المدرسة كلها . . إن «كارلي بث» قد أكلت دودة! «كارلي بث» القطة المذعورة . . «كارلي بث» تخاف من خيالها . .

أخذت تجرى عائدة إلى بيتها . . لم يكن بعيدا . . بعد ثلاثة مبان فقط . . وغضبها يتزايد مع كل خطوة! . كيف فعلوا ذلك معى ؟ من المفروض أنهم أصدقائى!

لاذا يظنون أن السخرية منى شىء طريف؟ واندفعت كالعاصفة إلى داخل البيت . . وهى تتنفس بصعوبة . . ووقفت فى منتصف الممر المؤدى إلى الصالة وهتفت : هل يوجد أحد هنا؟ واتكأت على سور السلم الداخلى حتى تتمالك أنفاسها !

وأسرعت إليها أمها من المطبخ:

بغضب إلى «ستيف» . . وصرخت: كيف تجرؤ على ذلك . .؟! إنه ليس عملا مضحكاً . . إنه . . إنه . . وكان «ستيف» يضحك لدرجة أنه كان عاجزا عن الرد . . وقال «تشوك» : إنها ليست حقيقية ! نظرت إليها «كارلى بث» : هاه . . شعرت بأنها ستفرغ مافى جوفها . .

شجعها «تشوك»: أمسكى بها . . إنها من المطاط! ترددت قليلا . . كان الأولاد جميعا يتهامسون . . ويشيرون إليها . . ويضحكون . . !!

مدت يدها بخوف . . وأمسكت الحشرة بإصبعيها . . شعرت بها لزجة ودافئة . . وصرخ «تشوك» وهو يضج بالضحك : وقعت في الفخ «ثانية» !! . . ها . . ها . . ها . . انها حقيقية . دودة حقيقية . . وبصرخة فزع هائلة . . الفت الحشرة على «تشوك» ، والذي كان يضحك بشدة ! القت الحشرة على «تشوك» ، والذي كان يضحك بشدة ! ثم تركت المائدة . وسقط المقعد في طريقها . . على الأرض . . بقوة . . وغطت فمها . . وأسرعت تجرى مبتعدة عن قاعة الطعام !

سأجعلهم يدفعون ثمن فعلتهم . . سأنتقم منهم . . وطوال اندفاعها من قاعة الطعام إلى حجرة الفتيات . . كانت الضحكات القاسية تصل إليها وتتابعها طوال الطريق !! ها . . ها . . ها . .

«كارلى بث» . . ماذا حدث ؟! قالت : كنت أجرى طوال الطريق !! سألتها : لماذا ؟

أجابت: لاشيء . . أردت أن أجرى . وضعت الأم يدها على شعر «كارلى بث» الناعم . . مسحت عليه بحب وسألتها: من أين لك هذا الشعر الجميل الناعم؟ كانت أمها تكرر هذا الكلام دائما!

فكرت «كارلى بث» . . إننا لانبدو مثل أم وابنتها على الإطلاق . . كانت أمها طويلة وعريضة . . ولها شعر كثيف مجعد نحاسى اللون . . وعينان جميلتان لونهما أخضر رمادى . . وكانت شديدة الحيوية . . وحكيمة . وتتحدث بسرعة كما تتحرك بسرعة !

سألت «مسز كالدويل» ابنتها:

لاذا تبدين غاضبة؟ هل هناك شيء تحدثيني عنه؟!
هزت رأسها وقالت: لا . . لاشيء! لم تكن تحب أن
تخبر أمها أنها الآن أضحوكة المدرسة المتوسطة . .
قالت أمها: تعالى . . أريد أن تشاهدى شيئاً!
وجذبتها إلى حجرة المعيشة!

قالت «كارلى بث» وهى تحاول التراجع: أمى . . إننى لست فى حالة نفسية جيدة تسمح لى . .

الأم: تعالى . . وجذبتها وراءها . . وهى مصرة على رأيها . . ولم تجد «كارلى بث» فائدة من المقاومة . . وهذا ما يحدث دائماً » . .

قالت الأم باسمة ، وهي تشير إلى حامل للتحف: انظرى! نظرت الفتاة إلى حيث تشير أمها وصاحت في دهشة: إنها . . . هذه رأس!

قالت أمها: ولكنها ليست أى رأس . . اقتربى . . تقدمت «كارلى بث» خطوات . . وركزت نظراتها على الرأس . . ومضت دقائق . . قبل أن تلاحظ هذا الشعر البنى الناعم . . والعينين البنيتين . . والأنف

الصغير القصير، والخدود المستديرة . . وصاحت وهي تزداد اقترابا: إنها أنا !!

أعلنت «مـــز كالدويل»: نعم . . وهى بالحجم الطبيعى . . لقد أتيت الآن من قاعة دراسة الفن التى أتعلم فيها في المتحف . . لقد انتهيت منها اليوم . . مارأيك فيها ؟! رفعت «كارلى بث» الرأس . . وأخذت تتفحصها بدقة . . قالت : إنها تشبهني تماما . . حقيقة . . من أى مادة صنعتها ؟!

أجابت أمها: إنها مصنوعة من بلاستك فرنسى . . بالتحديد من «باريس» . . ومدت يدها وتناولت منها

الرأس . . ورفعتها إلى أعلا . . حتى تراها «كارلى بث» جيدا ، وقالت : يجب أن تكونى حريصة وأنت تمسكين بها . . إنها رقيقة . . وفارغة من الداخل . . انظرى !

نظرت إليها بإمعان . . وتركزت نظراتها في العينين وقالت : إنها . . إنها مخيفة !

سألتها أمها: كيف . . هل لأنها مصنوعة جيدا ؟!!
قالت: لست أدرى . . كل ما أعرفه . . أنها مخيفة!!
شعرت الأم بالضيق . . سألتها: ألا تعجبك ؟!
أجابت بسرعة: طبعا يا أمى . . إنها رائعة حقيقة . . ولكن أقصد . . إننى أسأل . . لماذا صنعتها ؟!

أجابت أمها فورا: لأننى أحبك! وهل هناك سبب أخر؟! . صدقيني يا «كارلى بث» إنك غريبة جدا! لقد وضعت في هذا التمثال كل جهدى . . وكنت أظن . . .

قاطعتها «كارلى بث» بإصرار: أمى . . أنا آسفة . . إنه يعجبنى . . صدقينى ، يعجبنى جدا يشبهنى تماما . . ولكن . . لقد كان يومى صعبا . . اليوم . .

ونظرت إلى التمثال . . نظرة طويلة ، العيون البنية ، عيونها هي . . والشعر البني الذي يلمع تحت أشعة شمس الغروب والتي تتسلل من النافذة . .

فكرت «كارلى بث» : إنها تبتسم لى . . لقد فتحت فمها . . رأيته . . رأيت الفم الآن يبتسم !

لا . . ربما كان ذلك انعكاسا للضوء . . وأخذت تذكر نفسها . . بأنه تمثال من البلاستك الباريسي . . لاتخيفي نفسك يا «كارلي بث» . . ألم تجعلي من نفسك أضحوكة كبيرة بما يكفى اليوم . .

قالت باندفاع . . وهي تبعد نظراتها عن التمثال : شكرا يا أمي لأنك سمحت لي برؤية الرأس! إن رأسين أفضل من واحدة . . أليس كذلك؟ ! ورسمت رغم عنها ابتسامة على شفتيها . .

ردت أمها: هذا صحيح . . وبالمناسبة . . إن بذلتك التي طلبتها وهي ملابس البطة . جاهزة تماما . . لقد وضعتها على سريرك!

- هاه!! . . بذلة البطة ؟!

وضعت «مسز كالدويل» الرأس على رف التحف بعناية شديدة وقالت: لقد رأيتها في المركز التجارى . . وقد أعجبتك كثيرا . . هل تذكرين؟ لقد صنعتها لك من الريش الخالص . . وكل شيء آخر تحتاجه . . لقد ذكرت لي أنه من الجميل أن تكوني بطة في «يوم الهالووين» . . . قالت «بث» : هذا صحيح !!



لقد دبت الحياة في البذلة الريش . . كان هذا هو الخاطر المرعب الذي خطر على بالها! ثم أدركت الحقيقة . . صاحت وهي تحاول إزاحة بطتها الضخمة من فوق صدرها : «نواه» . . ابعد عنى !

وتحرك الريش تحت أنفها . . وانتابها السعال . .

- «نواه» . . هيا . ابتعد!
  - !! 15 215 . . 15 -
- «نواه» . . إننى لا أمزح! قالت ذلك لشقيقها ، وهو في الثامنة من عمره . . وواصلت حديثها :

كانت «كارلى بث» قد نسيت كل شيء عن ملابس البطة . قالت لنفسها: إننى لا أريد أن أكون بطة رقيقة في هذا اليوم . . إننى أريد أن أصبح شيئا مخيفا . . مخيفا ! لقد رأت في قترينة محل جديد ، افتتح أخيرا في طريق مدرستها . . رأت بعض الأقنعة المفزعة . . وهي تعرف أن قناعا منه سوف يكون مناسبا لها! ولكن . . الآن . عليها أن تتهادى بهذا الريش . . ليضحك عليها الجميع! ويقولون : كاك . . كاك ! ها . . ها !!

وصلت «كارلى بث» إلى باب حجرتها . . توقفت ، وترددت قليلا . . فقد جذب شيء الباب وأغلقه . . إنها لم تفعل ذلك ؟

ظلت تنصت باهتمام . . اعتقدت أنها تسمع صوت تنفس في الجانب الآخر من الباب . . تنفس شخص أو شيء ما !! وارتفع صوت التنفس . . وضعت أذنها على باب الغرفة . . ماذا يوجد في حجرتها! لم يكن هناك سوى طريقة واحدة لتعرف !!

وفتحت «كارلى بث» الباب . . وأطلقت صرخة هائلة !!

ماذا تفعل بملابسى . . إنها ملابسى أنا ! قال «نواه» من تحت قناع البطة الأبيض والأصفر : كنت أجرب هذه الملابس . . هل شعرت بالخوف؟ !! قالت كاذبة :

ولا لحظة ، والآن . . انهض . . إنك ثقيل جدا! ولكنه رفض . .

سألته غاضبة: لماذا تريد دائما كل شيء خاص بي؟!! قال: لا . . لم يحدث ذلك ؟!!

- ولماذا تعتقد أن بث الرعب في قلبي هو شيء ظريف؟ وتفعل ذلك طوال الوقت؟

قال ساخرا: وماذا أفعل إذا كنت تخافين وتصرخين كلما قلت لك «بوو»!

قالت: هيا . . انهض . . انهض !

أخذ يكرر صياح البطة عدة مرات . . ثم رفرف بأجنحته أكثر من مرة . . وأخيرا وقف على قدميه . . وقال : هل يمكن أن آخذ هذه البذلة؟ إنها حقيقة جميلة ؟! زمجرت «كارلى بث» وهزت رأسها رافضة وقالت : لقد نثرت الريش فوقى ، إنك تذوب!

سألها «نواه»: أذوب . . ماذا تقصدين؟! ورفع القناع عن وجهه . . كان العرق قد بلل شعره الأشقر . . وجعله يلتصق على جبينه . .

قالت «كارلى بث»: معنى ذلك أنك ستكون بطة صلعاء!

قال «نواه» وهو يفحص القناع: لايهم . . هل يمكن أن أحصل على هذا الزى . . إنه مناسب لى ! قالت: لست أدرى . . ربما . .

وارتفع رنين جرس التليفون في غرفتها قالت: هيا . . اذهب من هنا . . عليك بالطيران جنوبا كما يفعل البط في الشتاء !! وأسرعت تجيب على التليفون!

وعندما أسرعت إلى مكتبها . . رأت الريش الأبيض يغطى فراشها . . قالت لنفسها ، لن تبق هذه الملابس حتى «الهالووين»!

التقطت السماعة وقالت:

آلو! آه . . أهلا «سابرينا» . . نعم . . إننى بخير! كانت «سابرينا» تذكر «كارلى بث» بأن معرض العلوم في المدرسة سيكون غدا ، وأن عليهما أن يقدما

مشروعهما . . وهو محطة وقود مصنوعة من كور البنج بونج ! قالت «كارلى بث» : تعالى بعد الغذاء . . إن الحطة قد انتهت . . لم يبق سوى طلائها بالألوان . . وسوف تساعدنا أمى غدا في توصيلها إلى المدرسة !

كانت المشروعات العلمية موضوعة على المسرح فى قاعة العلوم . . جاهزة للتحكيم . . وأخذت «مسز أرمبرستر» الناظرة ومعها مستر «سمايث» . . مدرس العلوم ، يتنقلان بين كل مشروع وآخر . . ويسجلان ملاحظاتهما فى أوراقهما . .

كان مشروع «سابرينا» و «كارلى بث» . . وهو محطة الوقود . . قد نجح فى قطع الرحلة إلى المدرسة والوصول بحالة جيدة . . بعض الكور قد انبعجت قليلا ، وحاولت الفتاتان إصلاحها دون جدوى . . كما أن كور أرضية المشروع كانت تتحرر من أربطتها وتقفز فوق الأرض . . ولكن الاثنتين كانتا متأكدتين من أنه مشروع جيد . .

ربما لم یکن مشروعهما مذهلا . . مثل مشروع «مارتن جودمان» . . والذی صنع جهاز کمبیوتر من بقایا الأشیاء . . ولکن «مارتن» کان عبقریا . . ولا یمکن أن یعتقد الحکام أن الجمیع عباقرة مثله . . ونظرت «کارلی

بث» حولها في المعرض المزدحم . . ورأت العديد من المشروعات الممتازة . . كانت «مارى سو تشونج» ، قد صنعت ذراعا أليكترونيا يمكنه أن يلتقط الأكواب ، ويحيى الناس!

أما «بريان باندويل» ، فقد قدم للعرض عددا من الزجاجات مليئة بسائل بنى ثقيل يمكنه إزالة السموم القاتلة!

البعض صنع جهازا لتحليل مياه الشرب . . وآخر صنع بركانا . . ينفجر عندما يقترب منه الحكام . .

همست «سابرينا» بعصبية في أذن «كارلي بث»: إن مشروعنا يبدو ضعيفا وخائبا! وكانت تنظر إلى الحكام الذين يطلقون آهات الإعجاب وهم يشاهدون كمبيوتر «جولدمان».

قالت : إن مشروعنا مجرد مجموعة من كور «البينج بونج» مربوطة في خيط سميك !

ردت «کارلی بث» باصرار:

ولكنه يعجبني ، لقد بذلنا فيه جهدا كبيرا!

قالت «سابرينا» معترضة:

أعرف ذلك . . ولكنه حقا ضعيف ا

وثار البركان ، وأطلق دفعات من سائل أحمر . . وظهر الإعجاب على وجه الحكام . . وهتف الأولاد تحية لصاحبه!



. . . صرخت «كارلى بث» وسقطت فوق المشروع . . فوق محطة الوقود !!!

أخذت تقذف قدمها بوحشية . . في محاولة للتخلص من العنكبوت السام . . وتناثرت كور «البنج بونج» فوق الأرض!

وصرخت مرة أخرى: خلصونى منه . . خلصونى منه! وتوسلت إليها «سابرينا»: «كارلى بث» . . أرجوك . . توقفى . . إنك بخير . . إنك بخير!

انقضت فترة طويلة ، قبل أن تدرك أن الجميع يضحكون . . قفز قلبها . . استدارت خلفها لتجد «ستيف» على الأرض معتمدا على يديه وقدميه خلفها . . وقد تظاهر بخدشها بظفره ، وقال ضاحكا : لقد وقعت مرة ثانية !! ها . . . ها . . . ها . . . ها . . .

رفعت رأسها . . وجدت جميع الأولاد يضحكون . .

دست «كارلى بث» يديها في جيوبها وهمست: أوه . . أه . . هاهما قادمان!

ووقفت مسز «أرمبرستر» و مستر «سمایث» أمام مشروع للضوء والكريستال . .

فجأة . . سمعت «كارلى بث» صيحة مثيرة من مكان ما خلفها فوق المسرح . . كان هناك من يصرخ قائلا : عنكبوتى «التارانتولا» هرب منى !

وعرفته . . أنه صوت «ستيف» . . صاح مناديا : أين «التارانتولا» ؟؟

بدأ عدد كبير من الأولاد في الصراخ . . ولكن بعضهم كان يضحك !!

قالت «كارلى بث» لنفسها ، وهي تبلع ريقها بصعوبة : إنني لن أخاف! لن أخاف!

كانت تعرف أنها تخاف من «التارانتولا» . . هذا العنكبوت السام . . ولكن في هذه المرة قررت ألا تظهر ذلك ! ولكن . . . الآن . . شعرت بشيء يتسلل فوق ساقها . . ويغرز شيئاً في جلدها . . فأطلقت صرخة رعب هائلة . . رنت في أركان المعرض كله !!

قالت «كارلى بث» وهى تعلق التليفون بين ذقنها وكتفها: حسنا . . متى نتقابل! كانت تتحدث مع «سابرينا» التى أجابت : مارأيك فى السابعة والنصف ؟ كان هذا هو يوم «الهالووين» . . وخطتهم أن يلتقوا فى بيت «سابرينا» . . ثم يخرجوا للطواف بين الجيران . . وجمع الحلوى!

قالت «سابرینا»: إنه موعد مناسب . . كلما كنا مبكرين . . نستطيع أن نجمع قدرا أكبر من الحلوى . . و . . هل اتصل بك «ستيف»؟ وهل اعتذر ؟!

قالت «كارلى بث» بغضب ومرارة: نعم! لقد اعتذر . . وما أبسط ذلك . . يجعل منى شيئاً حقيرا يضحك عليه الجميع . . ثم يعتذر!

قالت «سابرينا» لتبتعد عن الموضوع:

هل مازالت السماء تمطر!

أزاحت «كارلى بث» الستاثر عن النافذة . . كان

حتى مسز «أرمبرستر» و مستر «سمايث» . . كانا يضحكان أيضا !

صرخت صرخة غضب ، وحاولت أن تضرب «ستیف» بقدمها . . ولكنه تحرك بعیدا بسرعة . . فأخطأته . . سمعت «سابرینا» تقول : ساعدینی فی التقاط الكور! ولكن الصوت كان بعیدا . . بعیدا . . كل ما كانت تسمعه «كارلی بث» . . هو ضربات قلبها . .

لكن «كارلى بث» استدارت . . وقفزت من المسرح . . وأسرعت تجرى . . تهرب من المعمل المظلم كله! وأسرعت غاضبة أنها ستجعل «ستيف» يدفع الثمن . .

المساء رماديا داكناً . . والسحب المظلمة قريبة ومنخفضة ، لكن المطر توقف . . وكانت الشوارع المبللة تلمع تحت أضواء الشوارع !

قالت: لا مطر . . الأن يجب أن أذهب . أراك في السابعة والنصف . . وكانت تتكلم بسرعة !

هتفت «سابرينا»: هيه . . انتظرى . . ماذا ستلبسين؟ قالت «كارلى بث»: إنها مفاجأة . . وأنهت المكالمة . . وحدثت نفسها . . ستكون مفاجأة لى أيضا . . وحملقت بحزن في زى البطة ذى الريش الكثيف والمكوم على مقعد في ركن الحجرة . . لقد كانت خطتها أن تمر على محل الهدايا الجديد . . وتختار منه أكثر الأقنعة قبحا ودمامة وبشاعة . .

لكن أمها مرت عليها في المدرسة .. اصطحبتها إلى البيت ، وأصرت أن ترعى شقيقها «نواه» لمدة ساعتين ، حتى تعود من الخارج . . ولم تعد مسز «كالدويل» حتى الخامسة والربع . . والأن الساعة هي السادسة إلا ثلث . . لم يكن لديها أمل في أن يظل المحل مفتوحا حتى الآن . . ونظرت إلى ريش البطة بغيظ وتعاسة! وقالت : كاك . . كاك !

وقفت أمام المرآة ، وأمسكت بالفرشاه لتمشط رأسها . . أخذت تفكر . . هل تقوم بمحاولة . . ربما يظل المحل مفتوحا إلى وقت متأخر في «الهالووين» !!

أخرجت كيس النقود من الدرج . . هل معها مايكفي ثمنا للقناع؟ القناع المرعب ؟

ثلاثين دولارا . . هي كل مدخراتها !

أعادت النقود إلى محفظتها . . ثم دستها في جيب بنطلونها الحينز . . والتقطت البالطو وأسرعت تغادر المنزل . .

كان هواء المساء . . باردا ورطبا . . وكافحت حتى نجحت في غلق سوستة البالطو وهي تجرى في اتجاه محل الحفلات . رأت المنزل المجاور وقد وضعوا في نافذته فانوسا جميلا . . ومنزلاً آخر على الناصية ، وضع شكلا من الورق الملون يتحرك مع الربح على الباب الأمامي للبيت !

ومرت سيارة مسرعة ، أضاءت الطريق . . ورأت خلال الضوء النجار العجوز «ماتسون» ينحنى على ماكينة قص العشب . . وكان الناس جميعا يعرفون أن المنزل القديم المنهار مسكون بالأشباح . . أشباح الذين قتلوا فيه منذ مثات السنين! وتذكرت عندما كانت في سن شقيقها «نواه» . . عندما اتفق «ستيف» و «تشوك» وبعض الأولاد .

# Y

... تنهدت «كارلى بث» .. نظرت عبر الزجاج ... كانت أرفف المحل الصغير مليئة بالأقنعة . وكانت الأقنعة تبادلها النظرات!

فكرت بحزن . . إنها تضحك منى . . تضحك منى لأننى حضرت متأخرة جدا ، لأن المحل مغلق ، وسوف أظهر مثل البطة الغبية في «الهالووين»!

فجأة تدخل ظل أسود ، وقف أمامها ليحجب عنها الرؤية . . صرخت . . وتراجعت خطوة إلى الوراء !

ثم اكتشفت بعد لحظات أن هذا الظل ليس إلا رجلا في ملابس سوداء . . ينظر إليها بدهشة !

أشارت له من وراء الزجاج: هل . . هل أغلقت الحل ؟ أشار لها أنه لايسمع صوتها . . واتجه إلى الباب . فتحه قليلا وسألها: هل أستطيع مساعدتك!

كان شعره أسودا لامعا . . مقسوم عند المنتصف ، وتركه ناعما على الجانبين . . وكان له شارب أسود دقيق!

على قرع الباب المتداعى . . ولكنها فرت إلى منزلها . . ولم تعرف أبدا إذا كانوا قد نفذوا اتفاقهم أم لا !

والآن هى تشعر برعشة خوف تجتاح جسمها وهى تعبر بجوار المنزل القديم . . ورغم أنها تعرف المنطقة المجاورة جيدا ، فقد عاشت فيها عمرها كله . . إلا أنها تبدو الليلة مختلفة عما هى عليه عادة !

استدارت عند الناصية ، وهي تحاول طرد هذه الأفكار المفزعة عن ذهنها ، وظهر أمامها محل الهدايا . . كانت القترينة مضاءة . . وقد اصطف فيها صفان من الأقنعة المرعبة !

ولكن . . هل المحل مفتوح! بكل حماس . . أسرعت تعبر الطريق . . ووقفت أمام الواجهة تنظر إلى الأقنعة . . قناع غوريللا ، وقناع وحش أسطورى . . وقناع شخص من الفضاء الخارجي! أقنعة جيدة . . قبيحة ومخيفة . . لكن . . ربما وجدت داخل المحل أخرى . . أكثر قبحا!

كانت الأنوار مطفأة في الداخل . . نظرت من الزجاج . . ثم حاولت أن تدير أكرة الباب . . لكنها لم تتحرك . . حاولت أن تجذب الباب . . أو تدفعه إلى الداخل . . لا فائدة . . . لا فائدة . .

لقد تأخرت جدا . . كان الحل قد أغلق أبوابه !

سألته برقة : هل أغلقت الحل؟ إننى أريد قناعا ! قال : لقد تأخر الوقت . . نحن نغلق عادة في الخامسة !

قالت بصوت ملىء بالتصميم: ولكنى حقيقة فى حاجة إلى شراء قناع! نظر إليها دون أن يظهر أى تعبير على وجهه وقال: ادخلى!

بمجرد أن خطت «كارلى بث» خطوتها الأولى داخل الحل ، لاحظت أن الرجل يرتدى معطفا قصيرا أسود فوق ملابسه ، قالت لنفسها . . لابد وأنه يرتدى هذه الملابس ليوم «الهالووين» . . لا يمكن أن تكون هذه هى ملابسه العادية! التي يلبسها دائما!

أخذت تنظر إلى الأقنعة المرصوصة فوق الأرفف . . سألها عن طلبها وهو يغلق الباب!

شعرت «كارلى بث» بدبيب الخوف . . كانت عيناه السوداوان تلمعان كجمرتين من اللهب ، إنه يبدو غريبا بعض الشيء . . وهاهو يغلق الباب عليها ! همست : أريد قناعا مخيفا !

فكر قليلا وهو يحك ذقنه ، ثم أشار إلى الحائط: قناع «الغوريلا» هذا . . إن له شعرا طبيعيا . .

نظرت إلى القناع . . لا . . إنهـ الاتريد أن تكون «غوريللا» . . ثم إنه عادى . . لم يكن مخيفا بما فيه الكفاية! قالت : ألا يوجد قناع مخيف أكثر من ذلك ؟!

أزاح المعطف عن كتفه وقال: مارأيك في هذا الأصفر ذي الأذنين المنقطتين . . إنه شخصية من الفضاء ؟

هزت رأسها وقالت: لا . . أريد شيئا مفزعا جدا!

نظرت حولها . . لفت نظرها قناع لخنزير ضخم ، قبيح الشكل . . ينساب الدم من فمه . . جيد . . ولكنه ليس كافيا . . قناع آخر للرجل الذئب ، له أنياب بيضاء منقطة ، لا . . إنه أيضا شيء عادى . . ثم قناع لفرانكشتاين . . ورجل فضاء . . ومصاص دماء . . ولكنها جميعا لاتصلح لما تريده . . وبدأت تشعر بالإحباط . . حدثت نفسها . . أريد قناعا مخيفا لدرجة أن يقفز «ستيف» من الرعب عندما يراه . .

وقال الرجل برقة: سيدتى الصغيرة. أخشى أن أقول لك أنه يجب أن تقررى فورا ، لقد أغلقنا الحل فعلا!! قال ذلك وهو يغلق خزينته ويستعد للانصراف!

... أكثر من عشرين ثقبا فارغة لعيون عمياء!! كانت تتجه نحوها . . حملقت في فزع في هذه الوجوه المشوهة البشعة . . كانت أقنعة . . وأدركت أن رفين كاملين مليئين بالأقنعة ، ولكنها دميمة . . وغريبة . . حقيقية لدرجة أن أنفاسها قد احتبست في حلقها!

رأت قناعا له شعر أصفر كالخيوط الطويلة . . يسقط فوق جبهته الخضراء البارزة . . وتبرز من عقدة في الشعر رأس فأر أسود غزير الشعر . . وتلمع عيون الفأر وكأنها جواهر مظلمة! القناع المجاور به مسمار كبير مثبت في ثقب العين . . وتندفع منه دماء كثيفة لزجة . . تنساب فوق خده . . قناع ثالث . . يبدو وكأن جلده يتساقط كاشف تحته العظم الرمادي ، ثم حشرة ضخمة ، ونوع غريب من الخنافس . . يبرز بين أسنان متهالكة خضراء وصفراء . .

اختلط خوف «كارلى بث» بالانفعال والفضول . . تقدمت خطوة إلى الداخل . . وارتفع صوت صرير الأرض الخشبية تحتها . . تقدمت خطوة أخرى لتقترب من الأقنعة

قالت: إنني آسفة . . ولكن . .

وارتفع رنين جرس التليفون قبل أن تكمل كلامها . . والتقط الرجل السماعة . .

وبدأ يتحدث بصوت خافت . . وقد أدار لها ظهره . . أخذت تتجول في اتجاه داخل المحل وهي تتفحص الأقنعة . .

رأت قناعاً لقطة بأنياب صفراء قبيحة ، ولخفاش مخيف يقطر منه الدماء . . وغيرها . . وغيرها . .

فكرت بعنف: ليس هذا . . ولا هذا . . ليس هذا . .

ترددت قليلا ، وهي ترى بابا صغيرا ضيقا . مفتوحًا قليلا في خلفية الحل . . هل توجد حجرة أخرى !

وهل بها أقنعة مختلفة؟ نظرت وراءها . . كان الرجل مازال يتكلم في التليفون !

دفعت الباب قليلا . . ودست رأسها . ونظرت إلى الداخل . . أصدر الباب صريرا . .

واندفع ضوء برتقالى باهت إلى داخل الحجرة الصغيرة المظلمة . . تقدمت خطوة إلى الداخل . . وصرخت من الدهشة !!

## ٠ . . أووه!

صرخت «كارلى بث»: وسحبت يدها بسرعة . . كان القناع يبتسم لها ، وعيناه البرتقاليتان تلمعان بشدة . . وظهرت شفتاه وكأنهما تلتويان وراء أنيابه! وشعرت بدوار . . ماذا يحدث هنا ؟! وبينما هي تتراجع إلى الخلف . . بعيدا عن الأرفف . . أدركت أن القناع لم يكن هو الذي أصدر الصرخة الغاضبة . . لقد جاءت من خلفها . .

واستدارت خلفها . . لترى صاحب الحل علابسه السوداء يحملق فيها وهو يقف بالباب !

وعيناه تصدران الشرر . . وتعلى فمه وهو يزمجر مهددا ! قالت «كارلى بث» : أه . . لقد ظننت . . وبدأت تنظر إلى الخلف . . إلى القناع . . مازالت تشعر بالحيرة . . وقلبها يدق بكل عنف في صدرها . .

قال الرجل بصوت خافت . . ولهجة مهددة : أسف

الغريبة ، إنها تبدو وكأنها حقيقية . . مخيفة حقيقة . . التفاصيل الدقيقة في الوجوه . . الجسد يبدو وكأنه مصنوع من اللحم الحي ، وليس من المطاط أو البلاستك!

تخيلت «تشوك» و «ستيف» عندما يريان هذه الأقنعة وهي تخرج عليهما من الظلام . .

وتصورت مظاهر الرعب الهائل على وجهيهما . . وتصورتهما وهما يصرخان من الفزع ، ويهربان بعمرهما ! رائع . . رائع . . !

تنهدت بعمق ، واتجهت إلى الأرفف . . واستقرت نظراتها على قناع قبيح على الرف الأسفل . .

كانت الرأس منبعجة . . صلعاء . . ولها جلد متعفن أصغر وأصغر . . أما عيناه الغائصتان فهما برتقاليتان مخيفتان . . تبدوان وكأنهما تلمعان . . وأنفه مفلطح ، محطم ، وكأنه هيكل أنف . . وشفتاه مفتوحتان عن فتحة سوداء مظلمة . . تكشف عن أنياب حيوانية حادة !

ومدت يدها إلى هذا القناع الرهيب وهي تنظر إليه . . ولست باشمئزاز جبهته المنبعجة !

وبمجرد أن لست القناع . . أصدر صرخة مفاجئة !!

لأنك رأيت هذا . . وتقدم خطوة نحوها وعباءته تحتك بالباب! تساءلت «كارلى بث» . . ماذا سيفعل لى . . وأطلقت صرخة فزع . .

تراجعت مبتعدة عنه . . ثم انبعثت منها صرخة ، عندما استندت إلى الأرفف خلفها !

وتصاعدت أصوات وضجة من الأقنعة وكأنها تضج بالحياة! ونجحت أخيرا في أن تنطق . . قالت : ماذا . . ماذا تقصد؟ لقد كنت . . كنت!

قال الرجل برقة : إننى آسف لأنك رأيت هذه الأقنعة . . إنها ليست للبيع !

ومر بجوارها . . وأعاد أحد الأقنعة إلى مكانه . . بينما تنهدت هي بعمق وراحة . . إنه لايقصد بث الرعب في قلبي! أنها التي تخيف نفسها !

وضعت يديها على صدرها . . وحاولت أن تجبر ضربات قلبها لتعود إلى طبيعتها . . ووقفت في جانب ترقب صاحب الحل ، وهو يرتب الأقنعة ، ويمسكها بكل عناية ، ويمشط شعورها برقة بيد واحدة ، وبيده الأخرى يزيح الغبار عن رؤوسها المنبعجة الدامية ! سألته «كارلى بث» : ليست للبيع؟ لماذا ؟

يج

قالت له: ولكنى أريد قناعا مخيفا جدا . . مثل هذا! وأشارت إلى القناع الذى لمسته . . القناع ذو الفم المفتوح . . والأنياب الحادة!

أجابها وهو يبتسم في وجهها: لأنها مخيفة أكثر عا

أزاح الرجل العباءة عن كتفه وقال : إنه مرعب أكثر من اللازم !

اعترضت قائلة : ولكنه «الهالووين»!

قال: إن لدى قناع «الغوريللا» . . إنه مخيف أيضا . . وسأعطيه لك بسعر خاص ! وأشار لها لتعود إلى الحجرة الخارجية . . ولكنها هزت رأسها رافضة ، وعقدت ذراعيها على صدرها بإصرار . . قالت : قناع «الغوريللا» لن يخيف «ستيف» و «تشوك» !!

تغير تعبير الرجل ، وسألها بدهشة : من ؟ قالت : أصدقائي . . أريد هذا القناع . . إنه مرعب جدا . . إنني أخاف تقريبا من لمسه . . لكنه رائع !

ردد الرجل وهو ينظر إليه: إنه مخيف . . مخيف . . لايمكنني تحمل هذه المسئولية!

تدفق منها الكلام: إنه يبدو حقيقيا . . سوف يغمى

عليهما . . نعم . . أعلم ذلك . . ولن يحاولا إفزاعي مرة أخرى . . أبدا أبدا !

نظر الرجل إلى ساعته وقد نفد صبره وقال: سيدتى الصغيرة . . يجب أن تحسمى أمرك . . إننى حقيقة رجل صبور ، لكن . .

توسلت إليه قائلة : من فضلك . . من فضلك اسمح لى بشرائه . . انظر . .

وأخرجت من جيبها النقود التي أحضرتها معها . . - سيدتي . . إنني !

قالت وهي تضع النقود في يده: هاهي . . ثلاثين دولارا . . إنها كافية . . أليس كذلك ؟

قال: إنها ليست مسألة نقود . . إن هذه الأقنعة ليست للبيع!

وتنهد بغيظ . وبدأ في التحرك للخروج من الحجرة . . وأسرعت «كارلى بث» وراءه وهي تتوسل إليه . . من فضلك . . أرجوك . . إنني في حاجة إليه . . حقيقة أحتاج هذا القناع!

قال مصرا وهو يشير إلى الأرفف: هذه الأقنعة حقيقية إلى درجة كبيرة . . إننى أحذرك . .

فتح عينيه ، وهز رأسه ، وشعرت بأنه يتحاور مع نفسه . . أخيرا ، تنهد مستسلما . ووضع النقود في جيبه . . ثم ، وبعناية . . ناولها القناع .

صرخت: شكرا . . وجذبت القناع بحماس من يديه: رائع . . رائع !

أمسكت القناع من أنفه المفلطح . . شعرت به ناعما . . ولدهشتها كان أيضا دافئا . . صاحت وهي تجرى إلى الخارج مسكة القناع في يدها : أشكرك مرة أخرى !

نادى عليها الرجل: هل تريدين حقيبة للقناع؟

ولكنها كانت قد غادرت المحل بالفعل . . وعبرت الطريق . . وبدأت في الجرى في اتجاه بيتها !

كانت السماء سوداء . . لاتظهر بها نجمة واحدة . . والشارع رطب لامع بتأثير المطر!

وقفت تحت أحد أعمدة الإنارة في الطريق ، وأمسكت

1:

... تسللت «كارلى بث» فى صمت ، من الباب الخارجى .. وألقت بمعطفها على أرض صالة المدخل .. سارت على أطراف أصابعها ، وهى تمسك القناع فى يدها .. وأخذت تنصت بتركيز .. «نواه» .. أين أنت ؟ أين أنت أيها الولد الشقى ! كان دائما يتباهى بأنه أكثر منها شجاعة .. ودائما يضع الحشرات فى ظهرها .. والثعابين المطاطية فى فراشها .. سمعت صوت خطوات فوق رأسها .. لابد وأنه فى حجرته .. ربما يحاول ارتداء ملابس «الهالووين» الآن .. لقد قرر فى اللحظة الأخيرة أن يتنكر فى ملابس «صرصار» واندفعت مسز «كالدويل» فى كل مكان فى البيت ، لتساعده على التنكر!

توقفت أسفل السلم ، كانت الموسيقى الصاحبة ترتفع في حجرة «نواه»!

أمسكت القناع من رقبته المطاطية ، رفعته بعناية فوق رأسها . . ثم جذبته ببطء إلى أسفل! لدهشتها كان دافئا

القناع من أذنيه المنقطة بيديها الاثنتين . . كان يبتسم لها ابتسامته البشعة . . وقد تدلت صفوف أسنانه فوق شفتيه السميكتين المطاطيتين! عندئذ . . وضعته بعناية تحت ذراعها . . وجرت باقى الطريق !

ووصلت إلى بداية مر بيتها . . حملقت في منزلها . . كانت النوافذ الأمامية كلها تلمع بالضوء . . والمصابيح تلقى بأنوارها البيضاء على عشب الحديقة !

من الداخل . . وضغط على رأسها أكثر بما تخيلت ، وكانت له رائحة غريبة . .

نوع من روائح الأشياء القديمة . . مثل رائحة الجرائد الرطبة والتي ظلت سنوات طويلة في مخزن عميق! وجذبته إلى أسفل ، حتى وصلت عيناها إلى ثقبي القناع . . ثم رتبت وضع الرأس الأصلع المنبعج فوق رأسها . . وأخيرا جذبت الرقبة إلى أسفل!

- لقد كان على أن أثبته أمام المرآة . . لا أستطيع أن أرى إذا كان جيدا ؟

وكانت تشعر بالقناع يضغط على رأسها بشدة . . وارتفع صوت صدى أنفاسها يتردد من خلال الأنف المفلطح . . وأجبرت نفسها على تجاهل الرائحة القديمة التى اخترقت أنفها!

تشبثت بسور السلم الداخلى بقوة . . وهى تتسلل صاعدة السلالم . . كان من الصعب عليها أن ترى درجات السلم . . وهكذا اضطرت إلى الصعود درجة واحدة بعد أخرى . . وببطء تام !

عندما وصلت إلى نهاية السلم . . توقفت الموسيقى . . انسلت بهدوء ووقفت أمام باب حجرة «نواه»!

دست رأسها من باب الحجرة الصغيرة . . كان «نواه»

يقف أمام المرآة . . يحاول تثبيت الملابس التنكرية ، خاصة رأس «الصرصار»!

صاحت «كارلى بث»: «نواه» . . لقد أتيت إليك! ولدهشتها الشديدة جاء صوتها خشنا وخافتا . . وعميقا . . لم يكن صوتها على الإطلاق! استدار «نواه»: هاه!

صرحت بصوتها المشروخ العميق . . الشيطانى : «نواه» . . لقد وقعت في قبضتى !

أطلق شقيقها صرخة اعتراض . . وحتى تحت الألوان التي صبغ بها وجهه ، استطاعت «كارلى بث» أن ترى امتقاع وجهه !

اقتحمت الحجرة . . مادة يديها أمامها . . وكأنها تستعد للقبض عليه !

- لا . . أرجوك! من أنت؟ كيف . . كيف دخلت هنا! وأطلق صرخات خوف متتالية رهيبة! وفكرت هي بسعادة: إنه حتى لم يعرفني! إنه خائف حتى الموت! ترى مما يخاف من الوجه المفزع . . أم من الصوت الرهيب؟ أم من كليهما ؟!!

صرخت: لقد أمسكت بك! وشعرت بدهشة كبيرة لصوتها الخيف الذي يخرج من داخل القناع!

وتوسل «نواه»: لا . . من فضلك . . يا ماما . . يا ماما . . يا ماما . . يا

وأسرع وهو يرتعد إلى فراشه . . وقرون الصرصار ترتعش في خوف : ماما . . النجدة !

وانفجرت «كارلى بث» ضاحكة . . وجاء الضحك كالزمجرة الرهيبة . . وصاحت فيه : ياغبى . . إنه أنا . . أيها القطة الجبانة المذعورة !

نظر إليها مبهورا ، وهو مازال وراء سريره . . وقال : هاه ! أعلنت «كارلى بث» في صوت خشن : إنه أنا أيها الغبي . . ألم تعرف بنطلوني الحيننز ، أو السويتر الذي أرتديه ؟ همس : ولكن . . وجهك . . أهذا قناع ؟ ! لقد أخافني حقا . . أقصد . .

أمسكت «كارلى بث» بأسفل القناع محاولة خلعه عن وجهها . . كان ساخنا . . لزجا . . وكانت تلهث بصوت مرتفع ! وأخذت تجذب أسفل القناع بكل قوتها . . ولكنه لم يتحرك من مكانه !

حاولت أن تجذبه من الأذنين . . أيضا . . دون فائدة . . ثم جذبت من أعلا الرأس . .

ولكنه أيضا لم يتزحزح من وضعه . . وصرخت : أه . . كارثة . . إنه يكتم أنفاسي !!

... صرخت «كارلى بث» وهى تشد القناع بكلتى يديها: ماهذا .. ماذا يحدث!

صاح «نواه»: كفى . . توقفى . . كفى مزاحا يا «كارلى بث» . . إنك تخيفينى!

كان صوته غاضبا . . ولكن عينيه تكشفان خوفه! قالت بصوتها المفزع . . الخشن . . :

إننى لا أمزح . . حقيقة لا أستطيع خلعه ! صاح شقيقها : اخلعيه . . كفاك عبثا !

بمجهود كبير ، نجحت «كارلى بث» في وضع أصابعها تحت رقبة القناع . . ثم جذبته بعيدا عن بشرتها . . ورفعته فوق رأسها! وصاحت : يا ه ه !

كان الهواء عذبا وباردا . . وأطلقت شعرها وراءها . . ثم . . وبمرح ألقت بالقناع إلى «نواه» قالت وهي تبتسم له : قناع راثع . . أليس كذلك ؟

ترك القناع يسقط على فراشه . . ثم تردد قليلا قبل أن يلتقطه وأخذ يتفحصه . . سألها وهو يضع إصبعه بين أسنان القناع : من أين أتيت به ؟

قالت: من المحل الجديد . . ومسحت العرق عن جبينها . . إنه حار جدا من الداخل!

دفع إصبعيه في تجويف العينين وسألها: هل يمكن أن أجربه ؟

قالت بحدة: ليس الآن . . لقد تأخرت . . وضحكت وواصلت : لقد أصابك خوف قاتل !

قذف القناع إليها وقال غاضبا:

كنت أتظاهر بالخوف . . ولكنى عرفت أنه أنت ! أجابت وهي تغمز بعينيها :

آه . . ها . . طبعا . . ولذلك صرخت كالمجنون ! قال : لم أصرخ . . كنت فقط أشترك معك في التمثيلية! من أجلك !

تمتمت: آه . . فعلا . . وتحولت للخروج وهي تمسك القناع في يدها !

ناداها «نواه» سائلا:

كيف استطعت تغيير صوتك بهذه الطريقة ؟! توقفت «كارلى بث» ونظرت إليه ، وقد اختفت ابتسامتها ، وحلت محلها الحيرة . .

قال «نواه» وهو ينظر إلى القناع: إن صوته هو أكثر ما يخيف في الموضوع . . كيف فعلت هذا ؟

فكرت طويلا ثم قالت: لست أدرى . . حقيقة لست أدرى ! ولكن . . عندما عادت إلى غرفتها . . عادت إليها ابتسامتها . . لقد نجح القناع . . نجح نجاحا مذهلا!

جلست على سريرها . . نظرت إلى الساعة . . لم يبق سوى بضع دقائق على موعد لقائها مع أصدقائها أمام منزل «سابرينا» . . ولكنه وقت كاف لتفكر في أكثر الطرق بشاعة لتمنحهم رعب العمر كلة !

ومرت بأصابعها على أذنى القناع المنقطعتين . . وفجأة . . جاءتها الفكرة !

بالقناع . . مرة أخرى اقتحمت الرائحة صدرها . . تسللت الى رئتيها . . وأحاطت بها حرارة القناع !

إلى رسيها . والمحت بها حراره المساع . وأمسك القناع بشدة بجلدها بمجرد أن لبسته . . ورفعت رأسها إلى المرآة . . وشعرت تقريبا بالخوف . . وفكرت . . إنه يبدو كالوجه الحقيقي . . وتظهر عيناى وكأنها جزء منه ، وليست عينان تنظران من فتحاته . . وفتحت الفم البشع . . الخيف إلى أعلا وأسفل أكثر من مرة . . وأدركت أنه تماما مثل الفم الحقيقي ! إنه لا يبدو وكأنه قناع . . أبدا !

إنه يظهر كوجه حقيقى . . وجه مشوه . . مفزع ! واستعملت يديها الاثنتين في تصحيح وضع الرأس المنبعجة على جبينها . . وغطت بها شعرها !

رائع . . وشعرت بانفعالها يتزايد . . ويتزايد رائع حقا ! كان هذا هو قناعها المنشود . . الكامل . . كيف حاول صاحب الحل أن يمتنع عن بيعه لها ، إنه أكثر الأقنعة دمامة . . وبشاعة . . وباعثا للخوف . .

وقالت لتجرب الصوت الرهيب: يووو . . إننى مستعدة! والتقطت المكنسة . . وعملت على استقرار التمثال فوقها . . واتجهت إلى الباب!

وجاء صوت أمها . . أجبرها على التوقف «كارلى بث» . . انتظرى . . أريد أن أرى شكلك وأنت في ملابس البطة !

... أسرعت «كارلى بث» تحضر المكنسة القديمة من دولاب التنظيف .. وأزالت من عليها الغبار .. واختبرت اليد الخشبية الطويلة .. عظيم .. إنها جيدة كما تريد .. تأكدت من وجود أمها في المطبخ .. كانت متأكدة أن والدتها لن توافق على ما تفعله ، وأنها تعتقد أن «كارلى بث» سوف ترتدى ريش البطة هذا المساء!

تسللت في صمت . . وعلى أطراف أصابعها إلى غرفة المعيشة . . وتناولت بيدها التمثال الذي صنعته أمها من البلاستك الباريسي وهي تحدث نفسها . . إنه حقا يشبهني تماما . . وكأنه إنسان يتمتع بالحياة . . إن أمي عبقرية موهوبة! وضعت التمثال على عصا المكنسة . . كان يتحرك بسهولة ! انتقلت إلى مرآة الصالة . . يبدو وكأنني أحمل رأسي على عصا . . نظرت إليه بإعجاب . . وملأت وجهها ابتسامة كبيرة . . ولمعت عيناها بمرح وسعادة! رائع ! وضعت العصا بالرأس إلى جانب الحائط . . وأمسكت وضعت العصا بالرأس إلى جانب الحائط . . وأمسكت

تجمدت «كارلى بث» بالقرب من الباب . . كانت تسمع صوت أقدام أمها وهي تقترب . . ونادت مسز «كالدويل» : دعيني أرى شكلك ياعزيزتي . . هل وجدت البذلة مناسبة لك!

خافت «كارلى بث» أن تفزع امها !! وقالت بصوتها الغليظ الكريه: لقد تأخرت يا أمى . . إننى على عجل . . سأراك فيما بعد! وجذبت الباب لتفتحه!

اقتربت أمها . . وظهرت في الصالة وهي تقول : انتظرى ثانية واحدة . . أريد أن أرى البذلة الريش وأنت ترتدينها ! زمجرت «كارلي بث» : إنني أغرق . . لقد أمسكت به ! وارتفع رنين جرس التليفون . . وارتفع صدى صوته في قناع «كارلي بث» !

استدارت أمها . . وعادت إلى المطبخ : من الأفضل أن أجيب

على التليفون . . ربما كان والدك يتحدث إلينا من «شيكاغو» . واختفت في المطبخ قائلة : سأراك فيما بعد . . «كارلى بث» ، كونى حريصة . . اهتمى بنفسك . . هل سمعت ؟!

في راحة . . تنهدت «كارلى بث» من أعماقها . .

وازنت الرأس على العصا . . وأسرعت تخرج من الباب . . أغلقته وراءها . . وأسرعت تقطع بمر الحديقة جريا . .

كان مساء صافيا . . باردا . . سطع ضوء نصف قمر باهت على الأشجار الخالية من الأوراق . . وتناثرت الأوراق المتساقطة حول ساقيها وهي تسرع إلى الطريق . . وكانت الخطة المرسومة تبدأ بلقائها مع «ستيف» و «تشوك» أمام منزل «سابرينا» . .

وها هى متلهفة لهذا اللقاء . . لاتقوى على الانتظار! أخذت رأس التمثال تتقافز فوق العصا وهى تجرى . . ورأت المنزل عند الناصية ، وقد زينه أصحابه «للهالووين» . . الأنوار البرتقالية تشع فوق السلم . . بينما وضعوا تمثالين ضاحكين من القرع بجوار الباب . . ونموذجاً من ورق الكرتون لهيكل عظمى فى نهاية عمر المنزل!

فى ليالى «الهالووين» السابقة ، كانت دائما تشعر بالخوف . . فقد اعتاد أصدقاؤها على القيام بالحيل الماكرة عليها . .

حسنا . . هذا العام لن تكون هي التي تصرخ . . هذا العام سأكون أنا من يجعلهم جميعا يصرخون !

يقع منزل «سابرينا» في نهاية المبنى . . وأسرعت «كارلي بث» في اتجاهه ، وتلاعبت أغصان الشجر العالية فوقها . . واختفى نصف القمر وراء سحابة ثقيلة . . وساد الظلام الأرض . .

اهتزت الرأس فوق ذراع المكنسة . . وكادت تسقط . . أنزلت «كارلى بث» العصا . . وثبتت التمثال جيدا . . كانت عيناه تحملقان إلى الأمام وكأنهما تبحثان عن المشاكل . . في الظلام . . بدا التمثال وكأنه حقيقيا . . ومع تحرك ظلال الأغصان أثناء سيرها ، ظهرت العينان والفم وكأنها تتحرك !

وسمعت ضحكات . . . فنظرت إلى الجهة الأخرى من الطريق . . على ضوء فانوس خافت . . رأت مجموعة من اللاعبين في «الهالووين» . . أحدهم في ملابس سلاحف النينجا والثاني كالشبح وآخر على شكل مهرج جسمه من ورق القصدير . . وأميرة ترتدى الملابس الوردية . . كانوا أطفالا صغارا وقد وقفت اثنتان من أمهاتهم تراقبانهم . .

أخذت تنظر إليهم . حتى تناولوا حلواهم . . ثم انصرفوا . . بعدها سارت بقية الطريق إلى بيت

«سابرينا» . . صعدت السلالم الأمامية . . ووقفت في مثلث من الضوء الصادر عن مصباح فوق الباب . . سمعت أصواتا داخل المنزل . . صوت «سابرينا» تعرض شيئا على أمها . وصوت التليفزيون في حجرة المعيشة !

أصلحت «كارلى بث» من وضع القناع بيدها الخالية . . وتأكدت من وجود فتحة الفم بأنيابها الدامية في مكانها الصحيح . . ثم ثبتت وضع التمثال جيدا على ذراع المكنسة! مدت يدها لتدق جرس باب منزل «سابرينا» . . ثم توقفت . .

سمعت أصواتا وراءها . .

تحولت . . ودققت النظر في الظلام . . رأت ولدين في ملابس تنكرية يقتربان . . ويدفعان بعضهما في مرح . . «تشوك» و «ستيف» !

فكرت وهي تطير من الفرح . . لقد وصلت في الوقت المناسب تماما !

هبطت السلم . . وأسرعت تختفى وراء بعض الأشجار ، وفكرت بلهف : حسنا . . هيا أيها الأصدقاء . . استعدوا للرعب القادم !!

... أخرجت «كارلى بث» رأسها من وراء الشجر ... كان الولدان في منتصف الممر الموصل إلى المنزل .. كان الظلام حالكا .. لم تستطع أن ترى ملابسهما التنكرية .. لكن أحدهما كان يرتدى معطفا طويلا وقبعة كبيرة ولم تتمكن من رؤية الثاني ...

أخذت نفسا عميقا . . واستعدت للانقضاض عليهما . . وأحكمت قبضتها على عصا التمثال . .

وارتفع صوت تنفسها وهو يندفع من الأنف المفلطح . . كان الولدان يسيران ببطء . . يدفع كل منهما الآخر بالكتف كما يحدث في لعب الكرة . .

واتخذا طريقهما إلى مدخل الباب . . وقال أحدهما للآخر شيئا- لم تتمكن من سماعه- فانطلق الثاني يضحك من الأعماق! ها . . ها . . ها . .

- حسنا . . الآن . . أعلنت في صمت !

رفعت ذراع المكنسة بالرأس الذي فوقها . . ثم قفزت خارجا . .

صرخ الولدان من المفاجأة . .

استطاعت أن ترى عيونهم السوداء وهى تتسع رعبا . . وتحملق في قناعها !

وأصدرت زئيرا وحشيا من حلقها . . عواء رهيبا . . حتى هي خافت منه !

ومع سماعهما للصوت . . صرخ الولدان مرة أخرى . . واحد منهما سقط تقريبا على ركبتيه في الممر . ونظرا إلى الرأس التي تهتز فوق ذراع المكنسة . . وكأنها تنظر إلى أسفل ، وتحملق فيهما . . عواء آخر . . خرج من حلق «كارلي بث» بدأ خافتا . . وكأنه قادم من مكان بعيد . . ثم اخترق الهواء . . عميقا . . خشنا . . بشعا . . وكأنه زئير حيوانات غاضبة !

وصرخ أحد الولدين: لا لا لا! وصاح الثاني: من أنت؟ . اتركنا وحدنا!

سمعت «كارلى بث» صوت أقدام سريعة فوق ورق الشجر الميت على الممر ، نظرت إلى فوق ، رأت سيدة ترتدى معطفا ضخما . . تجرى إليها مسرعة . .

صاحت السيدة: هيه . . ماذا تفعل؟ كان صوتها غاضبا . . وثائرا . . هل تخيف أطفالي ؟

- هاه . . ابتلعت «كارلى بث» ريقها بصعوبة ، أدارت عينيها تتفحص الولدين المذعورين!

وأدركت على الفور أنهما ليسا «تشوك» ولا «ستيف»! وضعت السيدة يديها على كتفى الولدين وسألتهما: هل أنتما بخير ؟!

أجاب الولد ذو المعطف والقبعة : نعم يا أمى . . إننا بخير!

كان الولد الأخر قد طلى وجهه باللون الأبيض ، ووضع أنفا أحمر اللون مثل المهرج . .

وقال لأمه دون أن ينظر إلى «كارلى بث» : إنها . . قفزت علينا . . تريد أن تخيفنا !

استدارت السيدة إلى «كارلى بث» ، ونظرت إليها غاضبة ، ورفعت إصبعها في وجهها مهددة :

أليس لديك ماتفعلين أفضل من إرهاب طفلين صغيرين . . لماذا لاتختارين شخصا في مثل عمرك !

كان من الطبيعى أن تعتذر «كارلى بث» ، وأن تشرح للسيدة أنها كانت تقصد اثنين آخرين ، ولكن . . لأنها تختفى وراء هذا القناع المرعب . . وبهذا الصوت غير المتوقع الذى صدر منها ، فإنها لم تستطع أن تعتذر . .

لقد شعرت . . بالغضب . . ولم تعرف لماذا؟ وقالت : ابعدوا بعيدا! وأخذت تحرك عصا المكنسة مهددة . . وكانت الرأس - رأسها . . تحملق في الولدين المشدوهين ! قالت الأم بصوت يمتلئ بالثورة والغضب : ماذا تقولين !؟ ردت «كارلي بث» بصوتها الخيف . . وبطريقة مرعبة ، أقول . . ابعدوا بعيدا عن هنا !

عقدت الأم ذراعيها على صدر المعطف الثقيل . . وضاقت عيناها وهي تتفحص «كارلي بث» وسألت : من أنت؟ ماهو اسمك؟ هل تسكنين قريبا من هنا ؟

قال الولد المتنكر كالمهرج وهو يجذب أمه من معطفها: أمى . . دعينا نرحل!

وتوسل شقيقه: نعم . . هيا بنا!

وزمجرت «كارلى بث» : ابتعدوا ! إننى أنذركم . !

... سوف أمضغها قطعة .. قطعة .. سأنزع جلدها وتوترت عضلاتها .. وانحنت إلى أسفل .. واستعدت للهجوم! لكن .. قبل أن تبدأ حركتها الأولى .. جذب الولدان أمهما بعيدا!

- هيا بنا يا أمي !

- نعم . . هيا بنا نرحل . . إنها مجنونة !

- نعم . . أنا مجنونة . . مجنونة . . مجنونة . .

وترددت الكلمة . . وأخذت تدور في عقل «كارلي

بث» وازدادت حرارة القناع . . وتزايد ضغطه عليها!

ونظرت إليها السيدة نظرة أخيرة . . باردة . . ثم استدارت . . وقادت ولديها بعيدا عن المر . . ونظرت «كارلى بث» وراءهما . . وهي تلهث بعنف! وهاجمتها

رغبة عنيفة لمطاردتهم . . ولتخيفهم حقيقة !

لكن صرخة عالية جعلتها تتوقف . . وتستدير خلفها . . كانت «سابرينا» تقف على السلم الأمامي ،

وقفت السيدة ثابتة في مكانها . ويداها معقودتان بشدة على صدرها . وعيناها تضيقان وهي تنظر إلى «كارلي بث» : لا يمكن أن يعطيك «الهالووين» الحق في . . جذبها المهرج بقوة أكثر : هيا يا أمي . . نريد أن نحصل على بعض الحلوى ! هيا بنا !

وقال الثاني وكأنه يبكى: سوفٍ يضيع الوقت كله هنا!

كانت «كارلى بث» تتنفس بصعوبة ، وتخرج أنفاسها من القناع بصوت مسموع . .

حدثت نفسها: إننى كالحيوان . . ماذا يحدث لى ؟ وشعرت بغضبها يتزايد ، وأنفاسها تتردد بعنف داخل القناع . . ووجهها يشتعل من الحرارة . . واشتد الغضب فى صدرها . . وارتعش جسدها كله ، وشعرت أنها ستنفجر . . وقررت : سوف أمزق هذه المرأة قطعا . . قطعا!!

the state of the s

وهي تمسك بالباب . . وقد فتحت فمها في دهشة . . وصرخت وهي تنظر بشدة في الظلام : من هناك ؟ !

كانت «سابرينا» متنكرة في مالابس المرأة القطة . . وعلى ترتدى ملابس قطة من اللون الفضى والرمادى . . وعلى رأسها قناع فضى . . وقد جمعت شعرها الأسود وراء رأسها . . وعيناها تتركز على «كارلى بث» .

قالت «كارلى بث» وهى تقترب: ألا تعرفين من أنا ؟ رأت الخوف في عيني «سابرينا» ، والتي أمسكت الباب بقوة ، ووضعت قدما داخل المنزل والأخرى خارجه . .

- سابرینا . . ألم تتعرفی علی شخصیتی ؟ ! صرخت «سابرینا» ، ووضعت یدها علی فمها عندما رأت التمثال علی ید المکنسة : «کارلی بث» . .

زمجرت «كارلى بث» : «سابرينا» . . إنها أنا !
واصلت «سابرينا» تفحصها لها . . ثم قالت أخيرا :
القناع . . إنه رائع . . حقيقة . . رائع . . مخيف جدا !
قالت «كارلى بث» وهي تقترب تحت الضوء : إن
رداءك يعجبني جدا !

رفعت «سابرينا» عينيها إلى التمثال وقالت: هذا الرأس . . إنه حقيقى . . من أين أتيت به ! قالت مازحة : إنه رأسى الحقيقى !

ظلت «سابرينا» تحملق فيه . . ثم قالت : متى رأيت هذا التمثال . . لأول مرة . . إنه . .

قالت «كارلى بث» : لقد صنعته أمى فى مدرسة الفن! قالت «سابرينا» وهى ترتعد : لقد تصورت أنه حقيقى . .

وتحولت «سابرینا» تنظر إلى القناع: انتظرى حتى يرى «ستيف» و «تشوك» تنكرك!

فكرت «كارلى بث»: لا أستطيع الانتظار . . ثم قالت : أين هما ؟

ردت «سابرينا»: لقد اتصل «ستيف» . . قال أنهما سيتأخران لأنه سيصحب شقيقته الصغرى في جولة «الهالووين» . . ثم يلحقان بنا!

تنهدت «كارلى بث» . . وشعرت بخيبة الأمل! اقترحت «سابرينا» : مارأيك في أن نبدأ بدونهما ، ثم يلحقان بنا!

أجابت كارلى بث: حسنا . . موافقة !

أخذت «سابرينا» تشرثر . . وتحكى ماحدث لها من مشاكل للحصول على ملابس القطة . . أول مرة وجدت البذلة طويلة من عند الساق . . قصيرة في جهة أخرى . .

وهكذا اضطرت لإعادتها . .

ظلت «كارلى بث» هادئة . . لم تستطع أن تخفى ما أصابها من إحباط لعدم حضور «تشوك» و «ستيف» كما كان مخططا من قبل . .

وأخذت تتساءل: ماذا يحدث لو أنهما لم يلحقا بنا؟ ماذا يحدث لو أنهما لم يحضرا نهائيا!

إن هدفها الرئيسي هذه الليلة . . هو مقابلة «ستيف» و «تشوك» كما خططت . . ثم دفعهم إلى الرعب والذعر . . حتى يصلوا إلى الموت رعبا !

وقدمت لها «سابرينا» حقيبة من حقائب البضائع لتضع فيها الحلوى التي ستجمعها . . أمسكتها بيدها الخالية . . وناضلت بيدها الأخرى حتى تظل الرأس ثابتة ومستقرة فوق يد المكنسة !

«سابرینا»: من أین اشتریت قناعك؟ لم تصنعه لك أمك طبعا؟ هل ذهبت إلى محل الهدایا الجدید؟ هل يمكن أن ألمسه ؟

كانت «سابرينا» ثرثارة . . لكن هذه الليلة . . ضربت الرقم القياسي في الثرثرة التي لاتنتهي!

وهتفت: ياه . . إنه يكاد يكون لحما!

من أى مادة صنع هذا القناع ؟ إنه ليس جلدا حقيقيا .؟

أليس كــذلك؟ إنه من المطاط . . نوع من المطاط . . صحيح ؟

همست «كارلى بث» : أظن ذلك ؟ «سابرينا» : إذن . . لماذا يبدو ساخنا هكذا؟ هل هو مريح في وضعه على الرأس ؟ أظن أنك تتصببين عرقا !

واجتاحت «كارلى بث» موجة من الغضب العارم . . القت من يديها الحقيبة ، وعصا المكنسة . . وصرخت بصوت كالعواء : اخرسى . . اصمتى . . اصمتى !!

ثم أطلقت نبحة غاضبة ، وقبضت على عنق «سابرينا» بيديها الاثنتين . . وبدأت تضغط عليها . . وتخنقها !!

... صرخت «سابرینا» من الصدمة ، وقاومت لترجع إلى الخلف ، وتجذب نفسها من قبضة «كارلى بث» وصرخت وقد سال لعابها: «كارلى بث» !!

نظرت «كارلى بث» إلى صديقتها في رعب . . ودهشة . . وتساءلت : ماذا حدث لي . . . لاذا أفعل ذلك ؟!!

دلكت «سابرينا» رقبتها بيدها ذات القفاز الفضى ، وعبست فى وجه صديقتها وسألتها: هل كنت تمزحين؟ لقد كدت أموت رعبا!

ضحكت «كارلى بث» مرة أخرى . . وقالت وهى تشير إلى القناع : أحاول أن أبقى فى الشخصية . . أن أكون متفقة مع شكلى . . ها . . ها . . طبعا يجب أن أخيف الناس . . إننى أحب ذلك . . وكما تعرفين ، عادة أكون أنا التى تخاف . . وترتعد من الخوف !

والتقطت الحقيبة . . والتمثال . . وأصلحت وضعه

على قمة يد المكنسة . . ثم أسرعت إلى الممر المؤدى إلى أقرب منزل . . وكانت أضواؤه جميلة . . وقد وضع رايات «الهالووين» على النافذة الأمامية !

سألت «كارلى بث» نفسها وهى تضغط على جرس الباب: ترى . . هل صدقت «سابرينا» أننى كنت أمزح؟ ولماذا فعلت ذلك؟ لماذا شعرت فجأة بكل هذا الغضب؟ لماذا هاجمت صديقتى المفضلة ؟

وقفت «سابرينا» بجوارها في اللحظة التي فتح فيها الباب طفلان أشقران صغيران . . ولد وبنت . . ووقفت وراءهما أمهما ! صاحت «سابرينا» و «كارلي بث» في وقت واحد : عيد سعيد !

قالت الأم لطفليها وهما ينظران إلى القناع: أوه . . إنه قناع مخيف!

وسأل الولد «سابرينا»: ماهو المفروض أن تكونى؟ قطة؟ ابتسمت له «سابرينا» وقالت: مياو . . مياو . . أنا السيدة القطة!

صاحت البنت الصغيرة: إننى لا أحب القناع الثانى! أكدت لها أمها: إنه مجرد قناع ظريف! أصرت لها أمها: إنه مخيف . . يخيفنى كثيرا! أصرت الصغيرة: إنه مخيف . . يخيفنى كثيرا! انحنت «كارلى بث» في مدخل البيت . . وتقدمت

بشكلها البشع قريباً من الفتاة الصغيرة ، وزمجرت لها : سوف أكلك . . أكلك ؟ !

صرخت الصغيرة ، واختفت داخل المنزل . . وحملق الصغير في وجه «كارلي بث» ،وأسرعت الأم تضع أصابع الحلوى في حقائبها . . وقالت برقة :

لم يكن من الواجب أن تبثى فيها الرعب . . سوف تصاب بالكوابيس!

وبدلا من أن تعتذر . . تحولت «كارلى بث» إلى الطفل الصغير ، وقالت بصوتها الكريه الخيف :

سوف أكلك أنت أيضا ..

اعترضت الأم: هيه . . توقفي !

ضحكت «كأرلى بث» ضحكة رهيبة . . من أعماق حلقها . . وقفزت من السلم !!

سألتها «سابرينا» وهما يسيبران في الطريق: لماذا تفعلين هذا؟! لماذا ترعبين هؤلاء الأطفال بهذا الشكل؟! ضحكت «كارلي بث» وقالت: ليس أنا . . إنه القناع الذي يدفعني لهذا!

تظاهرت بأنها تمزح . . ولكن الفكرة أثارت قلقها ! في المنازل التالية . . تركت «سابرينا» تتقدم . . واختفت وراءها . . وعند واحد من هذه المنازل ، قابلها

رجل فى ملابس ممزقة . . تظاهر بالخوف من القناع ، وأصرت زوجته على أن تدخل الفتاتان البيت حتى تشاهد الجدة العجوز ملابسهما المدهشة!

وزمجرت «كارلى بث» بصوت عال . . ولكنها تبعت «سابرينا» إلى الداخل . . تفرست فيها السيدة العجوز من فوق كرسيها المتحرك . . ونبحت «كارلى بث» في وجهها ، ولكن لم يبد عليها أي تعبير!

فى طريقهما إلى الخارج . . قدم لهما الرجل تفاحة خضراء لكل منهما . . انتظرت «كارلى بث» حتى وصلا إلى الطريق . . ثم استدارت . . وقذفت بكل قوتها التفاحة فى اتجاه منزل الرجل . . وارتفع صوت ارتطام التفاحة بنافذة الحائط بجوار الباب الأمامى !

قالت «كارلى بث» لنفسها: لا . . إننى لست هذه الفأرة المسكينة الخائفة . هذه الليلة على الأقل!

ثم وبصوت مرتفع قالت آمرة صديقتها: اعطنى هذه! وأخرجت التفاحة من حقيبة «سابرينا»! اعترضت «سابرينا»: هيه . . توقفي!

لكن «كارلى بث» مدت يدها ، وقذفت التفاحة بقوة . . فأصدرت رنيناً وهي تصطدم بالسور !

أخرج الرجل ذو الملابس الممزقة رأسه من الباب وصاح: هيه . . ماذا يحدث ؟!

صرخت «کارلی بث» : اجری !

وجرت الفتاتان . . بكل سرعتهما ، حتى تركتا المبنى . . ولم تتوقفا حتى غاب المنزل عن الأنظار ! قبضت «سابرينا» على كتفى «كارلى بث» تعلقت

قبضت «سابرینا» علی کتفی «کارلی بث» تعلقت بها وهی تحاول السیطرة علی أنفاسها . .

وقالت وهى تلهث: إنك مجنونة! حقيقة مجنونة! قالت «كارلى بث» ضاحكة: مجنونة صديقة لمجنونة! وضحكت الاثنتان!

فحصت «كارلى بث» المبنى كله بحثا عن «ستيف» و «تشوك» ، رأت مجموعة صغيرة من الأولاد في ملابسهم التنكرية يقفون عند الناصية ، لكن . . لا أثر للولدين!

رأت مجموعة من المنازل الصغيرة المتشابهة . . وقد اصطفت في صفوف على جانبي المبنى . . اقترحت على «سابرينا» الذهاب إليها . . وقالت : سوف نحصل على مزيد من الحلوى! نظرت إليها صديقتها في شك وقالت : «كارلى بث» . . إنك لاتحبين الحلوى!

لكن «كارلى بث» كانت تجرى فعلا على الممر إلى المنزل الأول، وتمثالها يهتز بوحشية فوقها على يد المكنسة!

قالت لنفسها وهي تتقبل الحلوى من سيدة مبتسمة : إنها ليلتي !

عبرت الطريق . . رأت أربعة من الأولاد ، الذين يشاركون في العيد . . كانوا يتضاحكون وهم يقتربون من منزل به مصباح عند الباب . .

غاصت «كارلى بث» في الظلام . . وسمعت أصواتا . . أصوات أولاد . . «تشوك» و «ستيف» ؟

لا . . الأصوات غير معروفة لها . . كانوا يتناقشون حول رغبة أحدهم في الذهاب لإحضار أحد أصدقائه!

فكرت «كارلى بث» وابتسامة واسعة تغزو وجهها: مارأيكم أيها الأولاد في قليل من الخوف؟ . مارأيكم في شيء للذكرى . . شيء تذكرون به ليلة «الهالووين» هذه! وانتظرت . . وهي تستمع . . حتى أصبحوا على بعد خطوات قليلة . . أمكنها الآن رؤيتهم . . اثنين في ملابس المومياوات . . وقد لفوا وجوههم بشرائط من الشاش!

أقرب . . أقرب . . انتظرت اللحظة المناسبة ! ثم . . قفزت من الظلام . . وأطلقت عواء حيوان غاضب . . ملأ الهواء !

وصرخ الاثنان ، وتراجعا إلى الخلف!

... بعد دقائق قليلة .. عثرت «كارلى بث» على «ستيف» و «تشوك» .. كانا يقفان عبر الطريق في ضوء مدخل أحد المنازل ، يتضحصان حقائب الحلوى . . أسرعت تختفي وراء جذع شجرة عجوز ، قريبا من المر ، وبدأ قلبها يدق بشدة!

لم یکن أی منهما قد اهتم بالتخفی وراء ملابس تنکریة . . فقد اکتفی «تشوك» بربط مندیل أحمر علی رأسه ، وقناع أسود علی عینیه ، أما «ستیف» فقد دهن جبینه و خدیه بلون أسود . . ووضع علی رأسه قبعة تنس قدیمة . . وارتدی معطف مطر محزق !

راقبتهما وهما يفحصان الحقائب . . يبدو أنهما قد بدأ جولتهما منذ مدة ، فقد امتلأت الحقائب تقريبا . .

فجأة . . نظر «ستيف» في اتجاهها . . تراجعت بسرعة خلف جذع الشجرة . . هل رآها ؟

- هيه . . .!! حاول أحدهما أن يصرخ . . لكن صوته توقف في حلقه !

وسقطت من الأخر حقيبة الحلوى . . وعندما حاول التقاطها تحركت «كارلى بث» بسرعة . . وقبضت على الحقيبة وجذبتها من يده . . وبدأت تجرى !

- ارجعي . . إنها حقيبتي! هيه . . !

كانت أصواتها عالية . . مرتعدة . . مليئة بالرعب والخوف . . والدهشة . . ونظرت وراءها وهي تجرى في الطريق . . لترى إذا كانا يتبعانها . . ؟!

لا . . إنهما يموتان رعبا . . وقفا يحاولان الاختفاء وراء بعضهما . . عند الركن . . يصيحان وراءها . . وألتفتت إلى الخلف ، وهي تضج بالضحك ، وتمسك في يدها بحقيبة الحلوى المسروقة . . ضحكات قاسية . .

وأفرغت الحلوى من حقيبة الولد إلى حقيبتها . . ثم قذفت بالحقيبة الفارغة على الأرض . . شعرت بالراحة . . بالسعادة . . والقوة . . إنها مستعدة لمزيد من المرح !

وفكرت . . هيا . . تعالوا «ستيف» . . و «تشوك» . . الدور القادم هو دوركما !

.. 7 -

قالت لنفسها: لا تظهرى الآن . . لقد انتظرت هذه اللحظة طويلا . . انتظرت طويلا لتنتقمى لكل حوادث الرعب التى تسببا لك فيها!

راقبتهما وهما يذهبان إلى مدخل المنزل . . أسرعت تجرى وتعبر الطريق ، ثم تختفى وراء سور من الأغصان ! وحدثت نفسها : عندما يعودان سوف أقفز عليهما . . . أظهر لهما . . سوف أخيفهما حتى الموت! وفجأة . . انتابتها الشكوك! وفكرت . . إنها لن تنجح في انتقامها . . وانحنت أكثر لتختفى وراء السور . . إنني شديدة الغباء . . إن «ستيف» و «تشوك» لن يخافا من هذا القناع الغبى . . سوف أقفز أمامهما . . ولكنهما سيضحكان منى . . كما يفصلان عادة . .

سوف يضحكان ويقولان . . أوه . . هاى . . «كارلى بث» . . إنك تبدين جيدة! أو شيء مثل هذا . . ثم يخبرون كل المدرسة أننى تصورت أننى مخيفة . . وأنهما على الفور .

وازدادت انكماشا وراء السور . . وشعرت «كارلى بث» بغضبها يتزايد . . ويتزايد . . غضبها من نفسها . . وغضبها من الولدين! وشعرت بوجهها يشتعل داخل

القناع الدميم . . وارتفعت دقات قلبها . . وصفرت أنفاسها السريعة وهي تتصاعد من الأنف المفلطح!

كان «ستيف» و «تشوك» يقتربان . . استطاعت أن تسمع دقات أقدامهما على أرض المر!

وحركت «كارلى بث» عضلات قدميها المتوترة . . واستعدت للانقضاض !

فكرت: حسنا . . وتنفست نفسا عميقا . . وقالت : ها نحن . . أخيرا !! وأطلق «ستيف» صرخة ذعر متقطعة .. حملق «تشوك» فيها . . وتركزت نظراته المذعورة عليها . . وقال : «كارلى بث» !! . . أهى أنت ؟! لقد نجح أخيرا في التعرف عليها !

لم تجب عليه «كارلى بث» ، وإنما أطلقت صرخة حيوانية كالنباح!

ارتعش صوت «ستیف» وهو یسألها: من أنت ؟!! قال «تشوك»: إنها . . إنها «كارلى بث» . . أعتقد ذلك . . هل أنت «كارلى بث» ؟

أطلق «ستيف» ضحكة قصيرة متوترة . . وقال : إنك تخيفينني !

عاد «تشوك» يسألها: أنت حقا . . «كارلى بث» ؟ حركت أمامهما يد المكنسة ، وأشارت إلى التمثال : هذه هي رأس «كارلى بث» !!!

هده هی راس «کارلی بت» !!! وجاء صوتها رهیبا . . بشعا . . وعمیقا ! قالت ببطء ، وهی تحرك أمامهما ید المكنسة : هذه هی رأس «كارلی بث» !

واصلت كلامها:

مسكينة «كارلى بث» . . لقد رفضت أن تعطينى رأسها هذه الليلة . . ولكنى حصلت عليها على كل حال! تحرك الولدان ببطء . . وصلا إلى السور . . كانا يتناقشان بصوت واضح ، إلا أن صوتهما وصل إليها خافتا وبعيدا . . شدت نفسها ، وخطت من وراء السور ، ثم . . صرخت صرخة من أعماق . . الأعماق . . ورغم الضوء الخافت . . إلا أنها استطاعت أن ترى تأثير صرختها عليهما . .

اتسعت عيونهما . وانفتح الفمان . ورفعا ايديهما ! ثم صرخ «ستيف» . وتعلق «تشوك» بملابس صديقه . وتردد صدى صوت صرخة «كارلى بث» على حشائش الأرض . وغطى الهواء حولهم . وتحرك كل شيء ببطء . . بطء شديد . ورأت «كارلى بث» الرعشة في جفني «تشوك» . . وشاهدت ذقنه وهي ترتعد! ولاحظت بسهولة وميض الخوف والرعب في عيني ولاحظت بسهولة وميض الخوف والرعب في عيني على يد المكنسة!

وحركت يد المكنسة تهددهما بها . .

حملق الولدان في الرأس!

استمر «تشوك» يجذب ملابس «ستيف». وأطلق «ستيف» في خحكة أخرى متوترة . . ونظر إلى «كارلى بث» في حيرة : أنت «كارلى بث» . . أليس كذلك؟ . ولكن كيف تتحدثين بهذا الصوت الغريب ؟

زمجرت وهى تشير إلى الرأس فوق يد المكنسة: هذه هى صديقتكم «كارلى بث» . . أو هذا هو ماتبقى منها! ابتلع «تشوك» ريقه بصعوبة . . ونظر «ستيف» بتصميم إلى قناع «كارلى بث» التى زمجرت بصوت بشع النبرات . . حتى هى اندهشت منه . . قالت : ناولنى حقائب الحلوى!

صاح «ستیف» : ماذا ؟

قالت: ناولني الحقائب فورا . .

ضحك الولدان . . ضحكات مذعورة !

زأرت بصوتها الرهيب: إننى لا أمزح . . وقطع صوتها الغاضب ضحكاتهما!

غمغم «تشوك» وهو غير متأكد: «كارلى بث» . . اتركى لنا فرصة! وكانت عيناه مليئتين بالخوف! أصرت ببرود: ناولنى الحقائب . . أو أزين عصاتى برأسيكما!

وكتهديد عملى . . هبطت بالعصا . . وحركتها أمامهما . . ونظر الثلاثة إلى عيونها السوداء . . وتفحص الثلاثة الوجه الجامد . . والذي يبدو حقيقيا . . إنه فعلا وجه «كارلى بث كالدويل» . . وهبت عليهم نسمة هواء خفيفة ، دارت حولهم . . جعلت الرأس يتقافز على المكنسة . .

عندئذ . . رأى الثلاثة العينين وهي تحرك رموشها . . مرة . . اثنين . .

العينان البنيتان تتحركان!

وتباعدت الشفتان . . وصدر منهما صوت صرير خفيف !

تجمدوا في أماكنهم . . الثلاثة . . بما فيهم «كارلي بث» . . رأى الثلاثة الشفاه وهي تتحرك . . وسمعوا صوت الصرير الجاف !

ورأى الشلاثة الشفاه وهي تنضم مرة أخرى! ثم

ورأى الشلاثة الرأس وهي تتمايل وكأنها تقول: «النجدة . . أنقذوني»!!

... اشتد رعب «كارلى بث» ، فتركت يد المكنسة تسقط منها! اصطدمت بالأرض بجوار «تشوك» ... وتدحرجت إلى جوار السور!

صرخ «ستيف»: إنها . . إنها تتكلم! وأطلق «تشوك» صرخة متقطعة .

دون أى كلمة أخرى . . ألقى الولدان بحقائب الحلوى على الأرض . . وانطلقا . . وارتفعت أصوات أحذيتهما على رصيف الطريق !

ودار الهواء حول «كارلى بث» ، وكأنه يوقفها في مكانها! شعرت بأنها تريد أن تلقى برأسها إلى الخلف ، وتطلق نباحا عاليا . .

أو تمزق معطفها ، وتطير في الفضاء . . خلال الليل! ولكنها وقفت دقيقة متجمدة في مكانها . . وتركت الهواء ينساب حولها . . أما الولدان . . فقد ذهبا . . لقد طارا من الرعب . .

نجحت «كارلى بث» . . جعلتهما يخافان حتى الموت! لن تنسى أبدا . . تعبير الرعب القاتل على وجهيهما . . الخوف والذهول يلمع في عيونهم السوداء . . ولن تنسى أبدا شعورها بالانتصار ، طعم الانتقام اللذيذ المثير!

وفي لحظة . . تذكرت أنها شعرت هي الأخرى بالخوف . .

لقد تصورت أن الحياة قد دبت في التمثال فوق يد المكنسة . . هل تحركت العينان . . وهل تحدثت الشفاه حقا ؟!

في لحظة قصيرة . . تغلب عليها الخوف . . ووقعت في الحيلة التي دبرتها بنفسها !

لكن . . أين التمثال ؟

أين المكان الذي أسقطته فيه ؟

لايهم إنها لن تحتاجة بعد ذلك! وليس له فائدة الآن! لقد حصلت «كارلي بث» على انتصارها!

وهكذا بدأت تجرى . . وتجرى . . بعنف ووحشية . .

# 1:

... صرخت «كارلى بث» من المفاجأة .. واستدارت وراءها ...

هتفت وقد تقطعت أنفاسها: «سابرینا»!
ابتسمت «سابرینا» وترکت کتفها وقالت:
لقد بحثت عنك فی كل مكان . . أین كنت؟
ردت «كارلی بث» وهی تحاول التقاط أنفاسها:
یبدو أننی كنت تائهة!

قالت «سابرینا» وهی تصلح وضع قناعها: لقد کنت معی . . وفی لحظة ، اختفیت! قالت «کارلی بث» محاولة أن تعود لصوتها العادی: کیف حالك أنت ؟

قالت شاكية: لقد مزقت ثوب القطة . . لقد اشتبك في صندوق بريد!

ورفعت القماش برجلها لتعرض عليها الثوب الممزق!

فوق الحشائش . . وتقفز الأسوار وفوق الشجيرات . . تكاد تطير على الأرض الصلبة المظلمة !

حقيبة الحلوى في يدها . . تمر وسط الأولاد الذين يحتفلون «بالهالووين» . .

وتعبر تماثيل القرع الجميلة . . والهياكل الورقية ذات الأجراس . .

جرت . . وجرت . . حتى تقطعت أنفاسها . . ثم توقفت . . وهي تلهث بعنف . . وأغلقت عينيها . . وانتظرت حتى تهدأ دقات قلبها !

و . . وقبضت على كتفها يد عنيفة . . من خلفها !

ردت «كارلى بث» مواسية : أخبار سيئة ! سألت «سابرينا» وهي تمسك بالجنزء المنزق : هل خاف أحد من قناعك هذا؟

> ردت «كارلى بث»: نعم! بعض الأولاد! «سابرينا»: إنه حقا بشع! «كارلى بث»: ولهذا السبب اخترته! وضحكت الفتاتان!

أمسكت «سابرينا» بحقيبة «كارلى بث» وسألتها: هل حصلت على الكثير من الحلوى . . واو . . كل هذا!! قالت «كارلى بث»: لقد طفت بمنازل كثيرة!

اقترحت «سابرینا» : هیا نعود إلى منزلنا . . ونفحص هذه الحلوى !

وافقت «كارلى بث» ، وتبعت صديقتها إلى الشارع! لكن «سابرينا» عادت تسألها وهما في منتصف الطريق : إلا إذا كنت تريدين الطواف بمنازل أخرى !

«كارلى بث»: لا . . لقد فعلت مايكفى!

وضحكت في نفسها . . لقد صنعت كل شيء أريده . . نعم فعلت كل ما أريد هذه الليلة !

عادت الفتاتان تسيران . . ومرت بهما طفلتان في ثياب جميلة ، وزينت وجهيهما ألوان رائعة . . نظرت إحداهما إلى «كارلي بث» . صرخت وأسرعت تجرى .

سألت «سابرينا»: هل رأيت «تشوك» و «ستيف»؟ لقد بحثت عنهما في كل مكان . . وهذا هو كل مافعلته هذه الليلة . . لقد قضيت المساء كله في البحث عنهما . . غريبة . . إنهما لم يظهرا على الإطلاق!

ضحکت «کارلی بث»: لقد رأیتهما . . منذ دقائق قلیلة . . إنهما مجرد قطط مذعورة!

هتفت «سابرينا»: ماذا؟ «تشوك» و «ستيف»؟ وظهرت عليها الدهشة الشديدة!

قالت «كارلى بث» ضاحكة : لقد ألقيا نظرة واحدة على قناعى . . ثم انطلقا هاربين ، يصرخان كالأطفال!

شاركتها «سابرينا» الضحك وقالت: لا أكاد أصدق . . إنهما يتصرفان عادة بخشونة . . و . .

أخبرتها «كارلى بث» وهي تبتسم: لقد ناديت عليهما . . ولكنهما استمرا في الجرى!

«سابرينا»: غريبة؟!

وافقت «كارلى بث»: نعم . . شيء غريب!

أمامهما: هيه . . قالب من الشيكولاتة باللبن . . إنها الحلوي المفضلة عندي !

وتحولت إلى المرآة . . رفعت القناع عن وجهها . . وألقته على السجادة . . كان وجهها محتقنا بالدماء . . ثم هزت شعرها لتطلقه وراءها !!

قالت: ياه . . هكذا أفضل . . لقد كان القناع ساخنا . . وأنت «كارلى بث» ألا تريدين خلع قناعك؟ لابد وأنك تحترقين داخله!

- فكرة رائعة : كانت تقريبا قد نسيت أنها تضع قناعا على وجهها !

مدت يديها . . وجذبت من الأذنين . . أخ . . لم يتحرك القناع . . شدته من قمة الرأس ثم من الخدين . . أخ . أخ . . كانت «سابرينا» تركز فكرها في أكوام الحلوى . . سألتها : ماذا حدث!

لم ترد عليها . . حاولت أن تحركه من العنق . . ثم جذبته من الأذنين مرة أخرى !

سألتها سابرينا: «كارلى بث» . . ماذا يحدث ؟!!

توسلت «كارلى بث» في صوت متحشرج: صوت خائف: من فضلك . . ساعديني . . القناع لايريد أن يتركني !

«سابرینا»: هل عرفا أنك أنت تحت القناع ؟! ضحكت «كارلى بث» . . قالت : لست أدرى . . لقد نظرا نظرة واحدة إلى . . ثم فرا كالأرانب!

اعترفت «سابرينا»: لقد كانا يخططان لتخويفك . . أن يتسللا وراءك يصدرا أصواتا . . أو شيئا غير ذلك !

سخرت «كارلى بث»: أظن أنه من الصعب التسلل وراء شخص إذا كنت تهربين بحياتك!

وصلا إلى منزل «سابرينا»، فتحت لهما أمها الباب . . دخلت الفتاتان . . وقالت الأم وهي تنظر إلى «كارلي بث» وقالت : ياه . . يا له من قناع . . ماذا فعلتما أيتها الفتيات ؟ !!

«سابرينا»: حسنا . . إننا . .

الأم: تذكرا . .

قاطعتها «سابرینا»: أعرف . . أعرف یا أمی . . سوف نرمی بأی حلوی غیر مغلفة ، حتی الفاکهة . .

دخلت الأم إلى المطبخ . . وأسرعت الفتاتان تفرغان حقيبتيهما فوق السجادة !

وهتفت «سابرينا» وهي تلتقط حلوى من الأكوام التي

جـذبت «كـارلى بث» من الذقن . . وصرخت من الألم : آه . . لقد التصق بجلدى . . ساعدينى !

ضحكت «سابرينا» وقالت: سيكون شيئا غبيا أن نطلب رجال المطافئ ليخرجوك من القناع!

لم تشعر «كارلى بث» بأن الأمر مضحك . . أمسكت قمة القناع بيديها ، وجذبته بكل قوتها . . ولكنه لم يتحرك! تلاشت ابتسامة «سابرينا» ، واقتربت من صديقتها . . وقالت : أنت لاتمزحين . . أليس كذلك؟ أنت في أزمة حقيقية!

«كارلى بث»: نعم . . هيا . . تعالى ساعدينى فى جذب القناع!

أمسكت «سابرينا» بقمة القناع . . وصرخت : إنه ساخن . . إنك تحترقين في الداخل !

صرخت «کارلی بث»: اجذبی . . شدی !

وشدت «سابرينا» . . وصرخت صديقتها : أخ . . ليس بهذه القسوة . . إنه يؤلني جدا !

جذبت «سابرینا» برقة ، لكن القناع لم يتحوك . . جذبته من الخدين . . وصرخت «كارلى بث» : 51

وبصوت مرتبك خائف قالت: إننى لا أهرج! قالت «سابرينا»: ألم تتعبى من تخويف الناس هذه الليلة؟ والتقطت كيسا من الفشار المسكر . . وسألت: ترى . . هل تسمح لى أمى بالاحتفاظ بهذا . . إنه مغلف!

صاحت «كارلى بث» : إننى لا أحاول تخويفك . . إننى جادة !

وجذبت أذنى القناع . . لكن دون فائدة ! ألقت «سابرينا» كيس الحلوى من يدها . . وقفزت واقفة . . وسألتها : هل أنت حقا غير قادرة على خلع القناع ؟!!

أخ . . لقد التصق فعلا بوجهي !

حملقت «سابرينا» في القناع وقالت: ماهي المادة التي صنع منها هذا القناع؟ . لا أظن أنه من المطاط . . إنه يشبه الجلد!

زمجرت «كارلى بث»: لا أعرف . . ولا يهمنى أن أعرف . . كل ما أريد هو خلعه ، مارأيك في أن نمزقه . . بالمقص مثلا!

سألتها: ويتمزق القناع ؟ !

صرخت «كارلى بث» ، وهى تجذبه بجنون: لايهم . . حقيقة لايهمنى أن يتمزق . . كل ماأريده هو التخلص منه . . وإلا سأختنق! إننى جادة!

وضعت «سابرینا» یدها علی کتف صدیقتها لتهدئها . . وقالت : حسنا . . محاولة أخرى . . ثم نمزقه ! ضاقت عیناها وهی تفحص القناع وقالت وکأنها تفکر بصوت عال : یجب أن أصل أسفل القناع . . ثم أجذبه . . لو استطعت أن أجعل یدی تنزلق عند الرقبة ، سوف أبعده عن الوجه . . ثم أجذبه إلی فوق !

توسلت إليها «كارلى بث» : حسنا . . ابدئي . . لكن بسرعة من فضلك !

لكن «سابرينا» لم تتحرك . . اتسعت عيناها . . وسقط فمها مفتوحا وهي تتفحص القناع . . ثم انطلقت منها صرخة دهشة خافتة !

سألتها «كارلى بث»: سابرينا . . ماذا حدث ؟! لم ترد . . ولكنها مدت أصابعها ومرت بها على عنق «كارلى بث»!

ظل تعبير الدهشة متجمدا على وجهها . . استدارت وراء «كارلى بث» ومرت بأصابعها على رقبتها من الخلف . .

سألت «كارلى بث» بحدة: ماهذا . . ماذا يحدث ؟ وضعت «سابرينا» يدها على شعرها الأسود . . وعقدت جبينها في تركيز شديد!

وأخيرا . . قالت : «كارلى بث» . . شيء عجيب . . غريب يحدث هنا !

«كارلى بث»: ماذا . . ما الذى تتحدثين عنه؟! «سابرينا»: لا يوجد قاع للقناع!

قذفت «كارلى بث» بيدها على رقبتها . . وأخذت تتحسسها بجنون !

قالت : ماذا؟ ماذا تقصدين ؟ !

قالت «سابرينا» وصوتها يرتعش: لايوجد خط فاصل بين القناع ورقبتك . . لايوجد مكان لتنزلق منه يدى !

صرخت «كارلى بث» . . وضعت يديها على رقبتها . . أخذت تشد الجلد بحثا عن نهاية القناع وتوالت صرخاتها : إنه جنون . . هذا جنون !

رفعت «سابرينا» يديها على وجهها . . وقد تجمدت قسماتها من الرعب!

ورددت «كارلى بث» بصوت خائف . . بشع : إنه جنون . . جنون !

ولكن . . عندما بحثت أصابعها المرتعشة بيأس في رقبتها . . أدركت أن صديقتها على حق . .

لم يعد هناك قاع أو نهاية للقناع! لامكان ينتهى عنده القناع!

لا توجد أى فتحة بين القناع وجلد «كارلى بث»! لقد أصبح القناع هو وجهها!

... ارتعدت أقدام «كارلى بث» تحتها ، وهى تتقدم نحو صالة المدخل ، ويداها تتحسسان عنقها بعصبية ، حتى وصلت إلى المرأة الكبيرة . . واقتربت بوجهها منها! صرخت : لا يوجد خط! لا يوجد خط للقناع!

وقفت «سابرينا» على بعد خطوات . . نظرت إلى صورة صديقتها في المرآة . . ظهر على وجهها الحيرة وقالت : أنا . . أنا لا أفهم شيئا !

صرخت «كارلى بث» صرخة هائلة . . قالت :

هذه ليست عيوني . .

بكت وقالت:

إنها ليست عيوني . . عيوني لاتبدو مثل هذه . .

قالت «سابرينا» بهدوء :

حاولى أن تهدئى . . إن عينيك !! . . . . .

تجاهلت كلام صديقتها . . وعادت تصيح : إنهما ليستا عيوني . . أين عيوني ؟ أين أنا ؟

«سابرينا» . . هذه ليست أنا؟ أين أنا ؟

قالت «سابرينا» بصوت خافت . . مرتعد :

«كارلى بث» . . من فضلك . . اهدئى . .

قالت «كارلى بث» وهى تنظر إلى الفم الخيف المفتوح: إنها ليست أنا . .

وضغطت بيديها على الخدين البشعين: إنها ليست أنا! مدت «سابرينا» يدها لصديقتها . . ولكن «كارلى بث» دفعتها بعيدا ، وبصرخة ألم طويلة وصيحة يأس وخوف ، دفعت نفسها إلى طريق الخروج . . جذبت الباب الأمامي . . وتخلصت من متراس الباب ، واندفعت خارجة . . وصفقته وراءها!

أخذت تجرى . . «سابرينا» تصيح وراءها . . «كارلى بث» . . المعطف . . معطفك !

ارتفع صوت طرقات حذائها على الأرض الصلبة ، وجرت في الظلام ، تحت الأشجار كأنها تحاول الاختباء . . تحاول أن تخفى وجهها المشوه الخيف عن الأنظار!

وصلت إلى الرصيف . . تحولت إلى اليمين . . وواصلت الجرى !

لم يكن لديها فكرة عن المكان الذى تتجه إليه . . كانت تعرف فقط أنها تريد أن تذهب بعيدا عن «سابرينا» . . بعيدا عن المرآة .

أرادت أن تهرب أيضا بعيدا عن نفسها . . بعيدا عن وجهها . . هذا الوجه المشوه البشع الذي نظر إليها في المرآة بهذه العيون الخيفة التي لاتعرفها . .

إنها عيون شخص آخر . . عيون شخص آخر في رأسها !

ولكنها لم تكن رأسها منذ وقت قريب . . إنها رأس وحش عملاق أخضر . . دميم . . ألصقت نفسها بها !

وأطلقت صرحة أخرى تعبر عن اضطرابها وارتباكها . . عبرت الطريق . . واستمرت في الجرى . . بين الأشجار الداكنة ، والسماء التي بلا نجوم ، ومنازل تمر بها . . تطل منها الأضواء البرتقالية !

واستمرت تجرى ، أنفاسها عالية ، تخرج من هذا الأنف القبيح المفلطح . . أحنت رأسها القبيح ضد الريح . . ونظرت إلى الأرض وهي تجرى !

لكن . . لامفر . . في أي مكان تتجه نظراتها ترى أمامها القناع . . رأت الوجه ينظر إليها . . الدميم . . بجلده المجعد وعيونه البارزة البرتقالية . . وصفوف أنياب الحيوانات تبرز منه !

وجهى . . وجهى !

وانتبهت على صرخات فزع رهيبة . . انتزعتها من أفكارها . .

نظرت حولها . . رأت أنها تمر وسط مجموعة من أطفال «الهالووين» . . ستة أو سبعة منهم كانوا يصرخون وينظرون إليها !

فتحت فمها على اتساعه . . كشفت عن الأنياب الحادة . . ثم عوت في وجوههم . . عواء حيواني عميق ! تجمد الأولاد في أماكنهم صامتين . . نظروا إليها بحدة محاولين اكتشاف ما إذا كانت تهددهم أم تمزح معهم! سألتها طفلة في ملابس مهرج بيضاء وحمراء : أي شيء من المفروض أن تكوني!

قالت في نفسها بمرارة : من المفروض أن أكون أنا . . ولكنى لست أنا !

وتجاهلت السؤال . . وأحنت رأسها . . وأسرعت

تجرى . . وهاهى تسمع ضحكاتهم . . وهى تعرف جيدا . . أنهم يضحكون سعداء بابتعادها عنهم! واستمرت في الجرى وهى تبكى بحزن عميق!

إلى أين أذهب؟ ماذا أفعل؟ هل أستمر في الجرى إلى الأبد!

ودارت الأسئلة في عقلها . . وتوقفت قليلا عندما ظهر على البعد محل الهدايا . . .

فكرت . . طبعا . . محل «هدايا الحفلات» . . الرجل ذو العباءة . . سوف يساعدني . . سيعرف مايجب أن أفعل . .

الرجل ذو العباءة . سيعرف كيف أتخلص من هذا القناع!

وشعرت «كارلى بث» بلمحة من الأمل . . فأسرعت . في اتجاه الحل !

لكن . . عندما اقتربت منه . . انطفأ ضوء الأمل ، مثل ضوء قترينة المحل المظلمة !

ومن خلال الزجاج استطاعت أن ترى . . أن كل الأضواء قد انطفأت . . والمحل مظلم كالليل . . كان المحل مغلقا!

. . . نظرت إلى داخل المحل المظلم . . وغرقت في موجة من اليأس والإحباط!

وضعت يديها على الزجاج . . ثم ضغطت عليه برأسها . . شعرت به باردا ، عكس الحرارة التي تلهب رأسها . . أو رأس القناع في الحقيقة !

أغمضت عينيها . .

ماذا أفعل الآن؟ ماذا سأفعل بعد ذلك ؟

وهمست تحدث نفسها: إنه حلم كئيب ، حلم سيئ . . سوف أفتح عينى الآن . . وأستيقظ من هذا الحلم!

وفتحت عينيها ، رأت أمامها هذه العيون . . العيون البارزة اللامعة البرتقالية وهي تنعكس أمامها على زجاج الفترينة الداكن! المظلم!

استطاعت أن ترى وجهها الرهيب يطل عليها واضحا في الظلام . . ينظر إليها !

صرخت من الرعب . . صرخة رهيبة . . لا . . وضربت لا . . وأخذ جسمها كله يرتعش ، وينتفض . . وضربت زجاج القترينة بقبضتي يديها !

لاذا لم أرتدى ملابس البطة التي أعدتها لي أمي؟ سألت نفسها بغضب . . لاذا قررت . . وتشبثت بأن أكون أكثر المخلوقات بشاعة ورعبا في «الهالووين»؟ لماذا كل هذا الإصرار على بث الرعب في نفوس الأولاد . . خاصة «ستيف» و «تشوك» ؟

ابتلعت ريقها بصعوبة . . الآن . . سوف أخيف الناس بقية حياتي !

أخف الأفكار الحوينة المريرة تدور في عقل «كارلي بث» . . فجأة . . تنبهت إلى وجود حركة داخل المحل . . رأت ظلا أسود يتحرك على الأرض . . وسمعت أصوات حركة أقدام . . وصلصل الباب . . ثم فتحه أحد . . فتحة صغيرة!

ومد صاحب المحل رأسه إلى الخارج . . ضاقت عيناه وهو يتفحص «كارلى بث» . . ثم قال بهدوء : لقد بقيت هنا طويلا . . توقعت أن أراك ثانية !

فوجئت «كارلى بث» . . بهدوء الرجل . . مدت يدها تجذب قمة القناع وقالت هامسة : لا أستطيع أن أخلع القناع!

... همست «کارلی بث» . . ماذا . . ماذا تقصد ؟

لم يرد الرجل عليها . . وإنما تحرك في اتجاه الغرفة الصغيرة الداخلية ، وأشار إليها لتتبعه . .

صرخت: أجب على سؤالى . . لاتمش بعيدا . . ماذا تعنى بأنك لاتستطيع خلع القناع!

تبعته إلى الغرفة الداخلية ، وقلبها يخفق ، وأدار زرار الضوء . . أغمضت عينيها . . ثم فتحتها بعد أن فاجأها النور الساطع . . وظهرت أمامها الرفوف التي تحمل الأقنعة البشعة . . ورأت بقعة خالية . . حيث كان يقبع القناع الذي تلبسه!

وظهرت الوجوه الكريهة ، وكأنها تحدق فيها . . أجبرت نفسها على أن تحول نظرها بعيدا عنها . . ووقفت أمام الرجل لتغلق عليه طريق الخروج وقالت آمرة: أخلع هذا القناع . الأن ! قال الرجل دون أن يتغير تعبير وجهه: أعرف هذا . . هيا . . تعالى إلى الداخل!

وفتح الباب على اتساعه . . وتراجع إلى الداخل . . ترددت «كارلى بث» قليلا . . ثم أسرعت إلى داخل المحل المظلم . . كان حارا ودافئا ! اتجه صاحب المحل إلى المكتب الأمامي . . وأضاء مصباحا وحيدا . . لم يكن مرتديا العباءة الآن . . وإنما بنطلونا أسود وقميصا أبيض ! سألته «كارلى بث» بلهفة : هل كنت تعرف أننى

سأعود؟ كيف عرفت ذلك ؟

وكان صوتها الصادر من قلب القناع يحمل لهجة الغضب . . والحيرة أيضا! نظر الرجل إلى القناع . . وهز رأسه . . وعبس في وجهها وقال : لم أكن أريد أن أبيعه لك . . هل تذكرين؟ . تذكرين طبعا أنني رفضت بيعه لك؟! ردت بصبر نافذ: نعم . أذكر . . كل ما أطلبه أن تساعدني في خلعه . . من فضلك . . ساعدني !

نظر إليها نظرة حادة . . ولم يرد . .

قالت بإصرار: ساعدني لأخلعه من رأسي . . ثم صرخت : أريد أن تخرجه من رأسى !

تنهد . . ثم قال بحزن عميق : لا أستطيع . . لا أستطيع أن أخلعه . . صدقيني . . إنني أسف . . أسف جدا!

كرر بهدوء . . وحزن : لا أستطيع . . لا أستطيع أن أخلعه !

صاحت: ولم لا؟

قال بصوت خافت : لأنه ليس قناعا !

نظرت إليه بذهول!! فتحت فمها ، ولكنها لم تقدر على النطق!

قال: إنه ليس قناعا . . إنه وجه حقيقى !

شعرت «كارلى بث» بالدوار . . اهتزت الأرض تحتها . . وحملقت الوجوه الكريهة في وجهها . . وظهرت العيون البارزة . . والجروح الدامية . . والعيون الخضراء والصفراء . . وكأنها تدور حولها !

ارتكنت بظهرها إلى الحائط ، تحاول أن تسيطر على نفسها!

تحول صاحب المحل . . وصل إلى الرفوف . . وأشار إلى الوجوه الكريهة المشوهة . . وقال بحزن وصوت هامس : إنهم غير المحبوبين !

أخيرا . . نجحت في النطق . . قالت : إنني . . إنني لا أفهم شيئا !

شرح لها قائلا: إنها ليست أقنعة . . إنها وجوه حقيقية . . صنعتها أنا . . كونتها بنفسى . . في معملي . . وجوه حقيقية . .

سألت بذهول: ولكن . . ولكنها دميمة . لماذا ؟!! قاطعها بصوت حزين . . وعيون غاضبة : لم يكونوا هكذا في البداية . . كانت وجوها جميلة ، حية . . لكن حدث خطأ ما . . عندما خرجوا من المعمل . . تغيروا . . تجربتي . . رءوسي المسكينة . . فشلت . . ولكني حافظت عليهم أحياء . . كنت مضطرا لذلك!

رفعت «كارلى بث» يديها إلى جانبى وجهها . . الوجه الأخضر القبيع . . وصاحت وهى لاتقوى على التنفس: أنا . . أنا لا أصدق هذا . . لا أصدق كلمة مما تقول!!

واصل الرجل كلامه ، وهو يمسك شاربه بأصابعه ، وعيناه تلمعان كالجنون: أنا أخبرك بالحقيقة ، لقد احتفظت بهم هنا . . وأسميتهم «غير المحبوبين» لأن أحدا لن يحب أن يراهم . . إلا إذا تسلل أحد إلى الحجرة الداخلية . . مثلك انت . . عندئذ . . يجد واحدا منهم لنفسه وطنا جديدا!

- لا . لا لا لا . . أطلقت «كارلى بث» صيحة اعتراض . . أقرب إلى عويل الحيوان منه إلى صرخة إنسان! نظرت إلى الرءوس المنبعجة ، والجروح المفتوحة ، وأنياب الحيوانات . . وحوش عملاقة . . كلها وحوش عملاقة!

صرخت وقد فقدت أعصابها: اخلع القناع . . اخلعه حالا!

وبدأت تجذبه عن وجهها . . تحاول تمزيقه بجنون . . وعصبية . . تحاول أن تخلعه أو تمزقه قطعاً . . قطعاً ! أخلعه . . أخلعه!!

رفع يده لتهدأ . . وقال بصوت بارد : أنا آسف . . الوجه هو وجهك الآن !

ارتفعت صرخاتها مرة أخرى . . لا . . أخلعه عنى الآن ! .

وبدأت مرة أخرى تحاول تمزيقه . . ولكن . . حتى وهى في قلب ثورتها كانت تعرف أن ماتفعله بلا فائدة . . قال صاحب المحل بهدوء : يمكن إزالة الوجه ! أنزلت يديها ، نظرت إليه وقالت : هيه . . ماذا تقول ؟

- أقول . . أن هناك طريقة واحدة لإزالة هذا الوجه ! وشعرت «كارلى بث» برعدة قوية تمر بظهرها . . رعدة الأمل . . توسلت إليه :

- نعم . . كيف؟ أخبرنى . . من فضلك . . أخبرنى ! أجاب عابسا : لا أستطيع أن أفعل ذلك من أجلك . . ولكنى أستطيع أن أقول لك على الطريقة . . وعلى كل حال . . إذا التصق مرة بأحد . . فسوف يبقى إلى الأبد ! توسلت إليه : كيف أتخلص منه؟ من فيضلك أخبرنى . . أخبرنى . . كيف أتخلص من القناع ؟

The same of the sa

لمع الضوء في الغرفة . . ظلت الوجوه البشعة تحدق في «كارلي بث» . .

قالت: وحوش مشوهة . . هذه الحجرة مليئة بمخلوقات مسوخة بشعة . . تنتظر لحظة العودة للحياة !

وأنا الآن واحدة منهم!

أنا أيضا مخلوقة مشوهة !

وصدر عن الأرض صرير خفيف . . عندما سار الرجل واقترب منها . .

قالت وهي تئن: كيف أزيل هذا الوجه عنى . . قل لي الآن!

كرر كلامه بنعومة: يمكن إزالته مرة واحدة فقط. . ويمكن إزالته بواسطة «نموذج للحب»!

ظلت تنظر إليه . . تنتظر أن يواصل حديثه . . وساد الصمت الحجرة . . صمت ثقيل ! همست أخيرا : أنا لم

أفهم شيئا . . يجب أن تساعدنى . . لم أفهم منك شيئا . . يجب أن تقول لى شيئا معقولا . . ساعدنى ! شيئا معقولا . . ساعدنى ! أغمض عينيه . . وأحنى رأسه ، ووضع أصابعه على عينيه : لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا !

قالت وهي تمسك بقميصه بكلتي يديها: ولكن . . ماذا تقصد ؟ ماذا تقصد بنموذج الحب . . ماذا تقصد ؟ ماذا تقصد ؟ ا

لم يتحرك . . وقال : لا أستطيع أن أقول المزيد . .

صاحت: لا . . لا . . يجب عليك أن تساعدني . . يجب عليك أن تساعدني . . يجب عليك أ

شعرت بغضبها يتجمع . . وينفجر . . وشعرت بأنها قد فقدت سيطرتها على أعصابها . . لم تعد تسيطر على نفسها ! أخذت تصرخ . . وتضربه بكل قوتها . . بيديها على صدره : أريد عودة وجهى . أريد أن يعود إلى وجهى . . أن أعود أنا نفسى !

كانت تصرخ الآن من أعماق أعماقها . ولكن لم تهتم . . ولم تشعر . .

تراجع الرجل . . وأخذ يشير إليها بيديه لتهدأ . . ثم فجأة . . اتسعت عيناه في رعب هائل !

ترددت «كارلى بث» . . ونظرت خلفها إلى الرءوس تهتز فوق الأرفف!

شفاه مظلمة سمينة ، بدأت تتحرك . . وهي تصنع صوتا لزجا . . أنياب وحشية ترتفع وتنخفض . . أنوف مشوهة قبيحة . . تلهث وتتنفس بصوت عال!

الرءوس . . صفان طويلان من الرءوس . . دبت فيها الحياة!

و . والعيون . . بألوانها المختلفة . . الدموية . . والعيون البارزة . . عيون خضراء . . وصفراء باهتة . . ووردية لامعة . . عيون كريهة . . كلها مربوطة بخيوط كلها كانت تتجه إليها !

وصرخ الرجل وصوته يرتعد من الخوف: أهربي . . أجرى . . لقد أيقظتيهم جميعا . . أهربي من هنا ! كانت تريد أن تجرى . . لكن قدميها لم تساعداها . .

تابعت «كارلى بث» نظراته إلى الأرفف. وأطلقت صرخة فزع: أووه . . رأت صفوف الوجوه . . وقد بدأت تتحرك!

العيون المكورة البارزة تتحرك . . الألسنة المبلوعة تلعق الشفاه الجافة . . الجراح الداكنة تنزف دما . . كل الرءوس . . تقفز . . تنظر . . تتنفس !

صرخت في همس مذعور: ماذا . . ماذا يحدث ؟ صاح فيها الرجل . . وهو يبدو خائفاً مثلها لقد أيقظتيهم . . كلهم!

- لكن . . لكن . .

صرخ فيها وهو يدفعها دفعة قوية في اتجاه الباب: اجرى . . اجرى . .

ارتعدت ركبتاها . . وشعرت بها ضعيفة . . فجأة أحست بأنها تزن آلاف الأرطال !

وكرر الرجل صرخته الجنونية: أجرى . . أجرى !
لكنها لم تستطع أن ترفع عينيها عن الرءوس المتحركة . . حملقت في المنظر المرعب . . وقد تجمدت من الخوف . . وأصبحت ساقاها لينة كالجيلي . . وقد اختنقت أنفاسها في حلقها . . ثم . . ارتفعت الرءوس . . وسبحت في الفضاء . . .

- أجرى . . بسرعة . . أجرى !!

أتى إليها صوت الرجل الآن . . وكأنه من مكان بعيد . . وبدأت الرءوس تتجمع ، وتهتز وترسم أشكالا كأنها . . صرخات مخيفة . . ويغمغمون . . تصدر عنهم أصوات . . ليست كلمات . . وكأنهم فرقة من الضفادع ! فوق . . فوق . . كانت تسبح الرءوس . . و «كارلى بث " تنظر إليها برعب صامت . . أجرى !

تحولت . . أجبرت ساقيها على الحركة . . وانفجر نشاطها . . وبدأت تجرى . . خلال الحجرة الخارجية المظلمة . وقبضت على قبضة الباب . . وجذبته على اتساعه !

بعد ثانية واحدة . . كانت في الخارج . . تجرى وسط الظلام . . ووقع حذائها يرتفع على الأرض . . وشعرت بصدمة من الهواء البارد على وجهها الساخن !

وجهها الساخن الأخضر.

وجهها المشوه !

الوجه الممسوخ البشع الذي لاتستطيع أن تخلعه! وعبرت الطريق . . واستمرت تجرى . .

ماهذا الصوت العميق . . الغليظ؟ هذه الغمغمة الغامضة والتي يبدو أنها تتبعها ؟

تبعها ؟

لا . . لا . . صرخت «كارلى بث» عندما نظرت وراءها . . ورأت الرءوس المشوهة تطير خلفها !

استعراض الوحوش الممسوخة!

كانوا يطيرون فرادى . سلسلة طويلة من الرءوس البشعة . . تلمع عيونهم وكأنها مصابيح سيارات . . وكلها متجهة إلى «كارلى بث» . .

تعثرت . . كادت أن تسقط . . ولكنها مدت يديها إلى

«غوذج الحب »!

ارتفعت كلمات الرجل صاحب المحل حتى غطت الأصوات القبيحة التي تطاردها . .

«غوذج الحب»!

هذا هو ماتريده لتتخلص من الوجه المشوه الذي أصبح وجهها!

هل يمكنه أيضا أن يوقف هذه المخلوقات البشعة التى تطاردها؟! وأن يعيد تلك الرءوس «غير المحبوبة» إلى المكان الذي جاءت منه ؟

تحولت مع الناصية إلى الطريق وهي تلهث . . وتواصل الجرى . . نظرت خلفها ، رأت الرءوس تستدير أيضاً . . وراءها . .

أين أنا؟ وأدارت عينيها تنظر إلى البيوت التي حولها! كانت خائفة لدرجة أنها لم تهتم بالمكان الذي تجرى فيه!

لكن الآن . . لديها فكرة . . فكرة يائسة ! يجب أن تصل إلى هناك قبل أن تمسك بها فرقة المخلوقات المشوهة ! الأمام تحاول أن تحفظ توازنها ، وأوشكت قدماها على الأنهيار . . ولكنها أجبرتها على مواصلة الحركة . . وأخذت تجرى . . كالريح . . مرت بالبيوت المظلمة . . والشوارع الخالية . . وأدركت أنها الآن في وقت متأخر . . متأخر ! متأخر جدا !

ولمعت الكلمة في عقلها! متأخر جدا بالنسبة لي! الرءوس المرعبة تطير نحوها . . وتقترب . . الأصوات الحيوانية تعلو . . وتعلو في أذنها حتى أصبحت تحاصرها من كل مكان!

وزأرت الريح . . وهبت بقسوة . . وكأنها تقاومها وتعيدها إلى الوراء!

واقتربت الرءوس الطائرة . . فكرت . . إنني أجرى وسط كابوس أسود !

قد أجرى هكذا إلى الأبد! لقد تأخرت . . تأخرت! لكن . . هل هذا صحيح ؟

خطرت لها فكرة خلال ارتباكها وكوابيسها . . بينما هي تجرى وقد مدت يديها في الهواء إلى الأمام وكأنها تبحث عن السلامة . . وعقلها يجاهد للبحث عن حل . . عن مهرب . .

إن لديها نموذجاً للحب!

إنه رأسها . . غثال البلاستك الباريسي الذي صنعته مها !

تذكرت أنها سألت أمها: لماذا صنعت تمثالا . . فأجابتها أمها: لأننى أحبك!

ربما يساعدها هذا وينقذها . . ربما يساعدها في الخروج من هذا الكابوس!

ولكن أين هو ؟

لقد ألقت به جانبا . . تركته يسقط بجوار سور . . تركته في حديقة ما . . و . . والآن إنها بالقرب من المبنى . . لقد عرفت الشارع . . وعرفت المنازل . . كان هذا عندما قابلت «ستيف» و «تشوك» حين جعلتهما يجريان من الفزع!

ولكن أين المنزل ؟ أين السور ؟

ودارت عيناها بجنون من حديقة منزل إلى الآخر . . ونظرت خلفها . . رأت الرءوس الوحشية تتجمع معا . . وكأنهم خلية نحل . . يتجمعون في ربطة واحدة . . وقد كشروا عن أنيابهم . . تكشيرة مرعبة . . وكأنهم يستعدون للانقضاض عليها !

يجب أن أعثر عليها . . على رأس التمثال . . حدثت نفسها وهي تجاهد لتتنفس ، تجاهد لتحمل ساقيها اللتين تؤلمانها على مواصلة الجرى !

يجب أن أجد رأسى . .

وارتفعت الأصوات . . واقتربت منها الرءوس! وصرخت : أين ؟ أين ؟

عندئذ . . رأت السور عبر الطريق !

حديقة المنزل على الجهة الأخرى من الشارع! الرأس . . الرأس الجميل . . لقد ألقته وراء هذا السور! هل تستطيع الوصول إليه . . قبل أن تهاجمها الرءوس المشوهة ؟!!

نعم!

استنشقت نفساً عميقاً من الهواء . . ومدت يديها إلى الأمام . . وأسرعت تجرى وتعبر الطريق . ثم قفزت فوق السور . . سقطت على يديها وقدميها . . صدرها يؤلمها . . وأنفاسها تلهث . . ورأسها يدور . .

وبحثت عن الرأس . . لكنه كان قد أختفي !

## LA

... اختفى !! الرأس الجميل اختفى ! فكرت .. فرصتى الأخيرة .. وأخذت تبحث بكل

قوتها . . مدت يديها بجنون تتحسس أعماق السور!

لقد تأخرت كثيرا!

مازالت على ركبتيها . . تحولت لتواجه الوحوش التى تتعقبها . . الوحوش التى تصدر أصواتا بلا معنى . . ترتفع أمامها . . وتكون حائطا . .

وقفت على قدميها . . وتحرك حائط الخلوقات البشعة . . مقتربا منها !

> استدارت . . تبحث عن طريق للهروب . . ورأتها ! ورأتها ! رأت رأسها !

رأت الرأس الباريسية البلاستك تنظر إليها من بين فرعى شجرة ضخمة بالقرب من الممر! يبدو أن الهواء قد أطاح بها إلى هناك!

فى اللحظة التى اقتربت فيها الرؤوس الوحشية . . قَنْزَت «كارلى بث» وقبضت على التمثال بيديها . .

وبصرخة انتصار، رفعت رأس التمثال عاليا . . وأخذت تحركها أمام الرءوس الوحشية الثرثارة! وصاحت: ابتعدو! ابتعدوا!

ورفعت الرأس عاليا . . حتى يتمكنوا جميعاً من رؤيتها . . هذا هو نموذج الحب . . نموذج الحب . . هيا ابتعدوا عن هنا!

وتجمعت الرءوس معا . . ونظرت إلى التمثال ! ثم غمغموا في انفعال . . وارتسمت ابتسامات لزجة على شفاههم المسوخة !

- اذهبوا بعيداً . . . اذهبوا بعيداً!

وسمعتهم «كارلى بث» يضحكون . . في صوت خافت . . ضحكات احتقار!

ثم . . تحركوا بسرعة . . وأحاطوا بها . . في لهفة ليبتلعوها !!

لقد فات الأوان! وترددت الكلمة في عقل «كارلى بث»! لقد فشلت خطتها!

تجمعت الرءوس حولها . . أحاطت بها . . ولعابها يسيل . . وعيونها البارزة تنظر إليها في انتصار!

وارتفع همسهم . . أصبح كالزئير . . وتصورت نفسها وقد ذابت تماما من حرارة أنفاسهم . . وبدون تفكير . . هبطت يدها التي تمسك بالتمشال . . وجذبتها إلى أسفل . . ووضعتها فوق رأسها المشوه !

ولدهشتها . . شعرت بها تنزلق على رأسها كالقناع! وفكرت بذهول : إننى ألبس وجهى وكأنه قناع! بمجرد أن جذبت التمثال على رأسها . . غرقت فى ظلام تام!

لم تكن به فتحات للعيون . . لم تعد ترى شيئا . .

أو تسمع شيئا! ماذا ستفعل الرؤوس الرهيبة بي الآن؟ تساءلت . . وحيدة مع خوفها! هل سأصبح واحدة من غير المحبوبين؟

هل ستكون نهايتي هناك . . على رف بينهم !

محاطة بالصمت التام والظلام العميق . . جلست «كارلي بث» تنتظر! وتنتظر . .

شعرت بالدماء ترتفع إلى وجنتيها . . والخوف الثقيل يملأ صدرها . . والألم في حلقها الجاف !

ماذا يفعلون بها الآن ؟

وماذا سيفعلون بها ؟

لم تتحمل البقاء وحيدة . . أسيرة للخوف . . محاطة بالصمت والظلام . .

وجذبت بقوة التمثال من رأسها!

لقد ذهبت الرؤوس البشعة من المكان . .

اختفت . .

نظرت «كارلى بث» أمامها مباشرة . . غير مصدقة . . ثم بدأت تدير عينيها في كل مكان حولها . . في

الحشائش الطويلة ، والأشجار . . والأعشاب . . ودققت النظر في الأماكن الخالية بين البيوت . .

ذهبت . . نعم كلها اختفت !

ظلت جالسة في مكانها . . فوق الحشائش الباردة الرطبة . . وفي أحضانها التمثال العزيز تحملق في حدائق المنازل الخالية . . الصامتة . . و . . سرعان ما استعادت أنفاسها الطبيعية ، وقفزت واقفة على قدميها ! وهدأت الرياح . . وعاد نصف القمر الباهت يتسلل من بين السحب المظلمة التي كان يختفي وراءها !

وشعرت «كارلى بث» بشىء يحتك حول حلقها! ولدهشتها الشديدة . . مدت يدها ، إلى رقبتها ، لتجد قاع القناع!

قاع القناع ؟

l'asi

فراغ بين القناع ورقبتها !

وهتفت عاليا: هيه! وضعت التمثال بعناية على الأرض . . ومدت يديها الاثنتين إلى نهاية القناع . . وجذبته إلى أعلى!

وخرج القناع في يدها بسهولة!

وأصابها الذهول . . أمسكت بالقناع أمامها ، وطوته ثم عادت وبسطته ثانية . . العيون البرتقالية التي كانت تشتعل كاللهب . . قد انطفأت . . والأنياب الوحشية الكبيرة تحولت إلى قطع من المطاط!

صاحت بصوت عال : إنك مجرد قناع . . مجرد قناع !

وارتفعت ضحكاتها المرحة . . وقذفت بالقناع إلى فوق . . فوق . . وعادت والتقطته . .

وتذكرت قول صاحب المحل : يمكن خلعه مرة واحدة فقط . . بنموذج الحب !

حسنا . . لقد فعلتها . . حدثت نفسها . . لقد خلعته ، ولن أضعه على رأسى مرة أخرى . .

أبدا . . أبدا . .

وشعرت فجأة بالقلق!

يجب أن أعود إلى البيت . . نحن الآن في منتصف الليل تقريبا!

كانت المنازل قد أطفأت أنوارها . . والشوارع خلت من السيارات . . والأولاد عادوا إلى منازلهم . .

صاحت «كارلى بث» في فزع لا . . لا . . لابد وأن القناع قد غير ملامحها! لا . . لا . . لا ! وأزاحت شقيقها من طريقها . . وألقت التمثال والقناع بعيدا . . وأسرعت إلى المرآة في مدخل صالة المنزل . . رأت وجهها يطل عليها من المرآة! طبيعيا تماما . . وجهها القديم . . وجهها القديم الجميل! عيناها ذات اللون البني الداكن . . وجبهتها العالية . . وأنفها الدقيق ، والتي كانت تتمنى دائما أن يكبر قليلا . . وفكرت بسعادة . . لن أشكو من أنفى بعد ذلك أبدا لقد عاد وجهها طبيعيا . . طبيعيا تماما ! بينما هي تنظر في المرآة . . سمعت صوت ضحكات

انحنت «كارلى بث» وحملت التمثال في يدها . . ومعه القناع . . وأسرعت تسير في اتجاه بيتها !

فى منتصف المصر الموصل إلى مدخل المنزل . . توقفت . . مدت يدها وتحسست وجهها . . تساءلت : هل عاد لى وجهى القديم ؟

وضغطت على خديها . . ثم مرت بأصابعها على أنفها الصغير!

هل هذا هو وجهى الحقيقى؟ هل أنا هى أنا ؟ لم تستطع أن تتأكد من مجرد تحسس وجهها . . يجب أن أذهب وأرى في المرآة . .

وبلهفة شديدة ، لترى إذا كان وجهها القديم قد عاد إليها . . أسرعت تجرى إلى الباب الأمامي . . وتقرع الجرس!

بعد ثوان . . فتح «نواه» الباب . . ورفع عينيه إلى وجهها . . ثم أطلق صرخة عالية !

- اخلعى القناع . . اخلعيه . . إنك دميمة جدا !

«نواه» عند المدخل!

استدارت حولها في غضب . . وصاحت فيه : «نواه» . . لماذا تفعل ذلك ؟

ضحك بشدة وقال: كنت أمزح . . لم أتصور أن تقعى في هذا المقلب!

شرحت له بغضب: ولكنه ليس مزاحا بالنسبة لى!
وظهرت أمها عند نهاية البهو . . قالت : «كارلى بث» . .
أين كنت . لقد توقعت عودتك منذ ساعة على الأقل!
أجابت «كارلى بث» : آسفة يا أمى!

كانت تبتسم . . وفكرت أنها لن تكف عن الابتسام بعد ذلك طوال حياتها !

ثم أخبرت أمها: إنها قصة طويلة . . طويلة . . غريبة ! تفحصت «مسز كالدويل» ابنتها بعينيها جيدا . . ثم قالت : وهل أنت بخير !!

قالت : نعم . . أنا الآن بخير !

قالت أمها: تعالى إلى المطبخ . . لقد أعددت لك مشروبا لذيذا!

أطاعت أمها ، ودخلت وراءها المطبخ . . وجلست أمام المائدة . . كان المطبخ دافئا ولامعا . . ورائحة شراب التفاح الجميلة تملأ المكان . .

لم تشعر «كارلى بث» بالسعادة لعودتها إلى البيت من قبل . . كما تشعر الآن . . احتضنت أمها . . ثم بدأت تتناول المشروب اللذيذ !

سألت «مسز كالدويل» وهي تصب كوبا آخر من المشروب: لماذا لم ترتد ملابس البطة . . ؟

وأين كنت؟ ولماذا لم تكونى مع «سابرينا» ؟ لقد سألت عنك مرتين تليفونيا حتى الآن . . كانت قلقة عليك ؟ .

قالت «كارلى بث» : حسنا . . إنها قصة طويلة يا أمى ! قالت أمها : وأنا هنا لأسمع . . لن أذهب إلى أى مكان !

واستندت بذقنها على يدها فوق المائدة . . وقالت : هيا . . ابدئي . .

ترددت «كارلى بث» قليلا ثم قالت: حسنا . . كل



أنت ذاهب مع أسرتك وأحد أصدقائك الى حديقة الحيوان . . ولكن والدك الذي يقود السيارة يضل الطريق . . وبدلا من دخول حديقة الحيوان تدخلون الى أرض حافلة بالأسرار والمفاجآت المرعبة . . «قرية الذئاب الأدمية» . . «الخفافيش» . . «بركة التماسيح» . . «بحر التوابيت» . . «قمم الجبال المنحدرة الى القبور»!! عمالقة لا تعرف لهم مثيلا يطاردونك طول الوقت ماذا حدث ؟ كيف حدث ؟

انها المغامرة القادمة . . رحلة تحبس فيها أنفاسك من أول سطر الى آخر سطر . . تعالى الى ملاهى المفاجآت!

شيء حسن الآن . . كل شيء طيب . . لكن . . وقبل أن تنطق بكلمة أخرى . . اندفع «نواه» إلى الحجرة . . - هيه . . «كارلي بث» . .

نادى عليها بصوت غليظ . . رهيب . . حيوانى !! -انظرى إلى . . كيف أبدو بقناعك هذا ؟ !! . .

(تـــت)



القناع

رخم أنهم زملاء دراسة .. في مدرسة واحدة ..
وسنة دراسية واحدة .. إلا أن «كارلي بث » قررت أن تنتقم منهم ..
وأن يكون انتقامها بهيبا .. وكان عليها أن تجد وسيلة للانتقام ..
وسيلة تبث بها الرعب في قلوبهم جميعا .. رعبالا ينسي ..
وقد كان .. وجدت الوسيلة .. وسيلة بهيبة .. تبعث الخوف والفزى
والرعب الهائل .. حتى الموت ..
والرعب الهائل .. حتى الموت ..
لكن .. هل نجحت في الانتقام منهم .. أم تحولت هي إلى هحية .. ؟!
هذا ما تقرأه في هذه المغامرة .. الغريبة .. الرهيبة !

